محريث أمعه مدرا وراق ولا باحلياى al-Ratifi, Muhammad Rashid حيــاة المفــفور له الامام الــكبير والعلم الشــهير الفقيه الاكبر في عصره • والأمام الاوحد في مصره • الشبخ عبد القادر الرافعي الغاروقي الحنفي شيخ السادة الحنفيه ومفتى الديار المصرية · تغمده Tayjamat gry tails a ... Abol 11-Qàdir حنتــه آمين آميين ﴿ مَذَيَلَةً بِإِقُوالَ الْجِرَائَدُ وَمَرَاثَى الْعَلَمَاءُ • وَالْآدَبَاءُ ﴾ ﴿ فِي الْأَقْطَارُ الْمُرْبِيَّةُ ﴾ بقلم ولده حضرة الاستاذ الفاضل الشيخ « محمدِ رشَيد الرافعي » وطيعت على نفقته

## النَّهُ الْحُدُ الْمُنَّا لَهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

الحمد لله الذي لا محمد على الضراء سواه . ولا يقع في ملكة إلا ما قدّره وقضاه • والصلاة والسلام على من أنزل عليه في الكتاب المكنون . « وبشر الصابرين الذين اذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا اليــه راجعون » · وعلى آله وأصحابه حملة الشرع الشريف وخدمة الدين الحنيف ﴿ أَمَا بِمِدْ ﴾ فقد نزل بنا من أمر الله مانزل عن قبلنا وما سوف ينزل بمن بعــدنا فهدم منا الركن الذي كنا نوكن بعد الله اليه . ونعتمد في كل الأمور عليه . نزل منا الموت ولا رادً لأمره . وتولى عنا ولا معترض على قضائه وقدره . ذلك تقــدير من خلقهم وسوّاهم . يذهب بقوم وياّتي بسواهم حتى لا يكون في الكون إلا الواحد الأحد الكبير المتمال. كل شئ هالك إلا وجهه ويبقى وجهربك ذو الجلال.



توفى الى رحمة مولاه سيدي ووالدي المغفور له الشيخ عبد القادر الرافعي مفتي الديارالمصرية وقداختار اللهله ماعنده فلا أشكو بثي وحزني إلا اليه . ولا أفتح صدرى بما أكنه من اللوعات إلا بين يديه والكني أردت أن أنشر ناريخ هذا الأب الشفيق المحبوب • والراحل الذي لايؤوب • لتعرف الأمة أي طود هوي • وأي روض من رياض الملة قدذوي ولست أستملي صفاته الامن أعماله ولا أعماله الامن صفحات الوجود فلا أذكر شيئاً غير لمعروف ولا أضع كلة لايصدق لسانَ القلرفيها ألسنةُ الناس ولو شئت أن أتبسط في الاستنتاج وأمدّ فروع الأقوال من أصول الأعمال لسابرت ذلك العمر الطويل من نشأته الى آخر أيامه . ولا طلقت خاطر الكتابة فى أثر أقلامه . ولكنّ إيناً يكتب عن أبيه ببنانه . ويمــدد أعماله بلسانه . لا يزيد على أن يقول كلة الحق ليقول الناس ممه رحمه الله وغفر له . وأعلى في دار النميم نزله . فاللمم صبر جميل .وهو حسبي ونعم الوكيل .فك محمد رشيد الرافعي

(RECAP)

Digitized by Google

## ــه ﴿ نسبه ونشأته رحمه الله ﴾چ⊸

هو المرحوم الإمام العالم العامل الفقيه الأكبر الشيخ عبد القادر الرافعي ابن العلامة الورع الصالح التي الني الشيخ مصطفى الرافعي المتوفى سنة ١٧٨٣ وكان والده هذا الهمام قد حضر الى مصر فتلتي العلوم والمعارف في الجامع الازهر المعمور على مشايخ الوقت ورجع الى وطنه طرابلس الشام فنشر فيها بساط الارشاد وانتفع به الحلق الكثير من أهل وطنه وغيره وكان رضى الله عنه من كبار المرشدين أخذ الطريقة الخلوتية عن الأستاذ الشيخ احمد الصاوى الولى الشهير ولازمه وانقطع له حتى أتم السلوك على يديه وكان للأستاذ عناية تامة به

وهو ابن الا مام القطب المارف بالله تعالى الشيخ عبد القادر الرافعي الذي هو أول من تلقب بهذا اللقب واشهر به ابن المارف بالله الشيخ عبد اللطيف البيسار ـــــ ابن المارف بالله الشيخ عمر البيساري صاحب الزاوية المشهورة في الموينات بطرابلس الشام وفيها نزل عنده القطب الشهير السيد مصطفى

البكرى الصديق مجدد الطريقة الخلوتية قدس سره وله معه مراسلات منها قصيدة مطلعها :

سر السر السر ظهر أبن من يفهم هذا ياعمر ابن الشيخ أبى بكر الحموى الولي الشهير المدفون بزاويته بحاه ابن الحاج لطنى ابن الشيخ على البخشى الحموى العقيلى من ذرية الشيخ عقيل المنبجى القطب الشهير وهذا ابن الشيخ شهاب الدين أحمد البطائحى اله كارى ابن الشيخ زين الدين عمر بن عبد الله البطائحى ابن زين الدين عمر ابن الشيخ المعمر الحليل القدر زين الدين عمر المدكى ابن أحد العبادلة عبد الله الحليل القدر زين الدين عمر المؤمنين الفاروق عمر بن الخطاب الصحابي الجليل ابن أمير المؤمنين الفاروق عمر بن الخطاب الحسل الديا وواحدها رضى الله عنه

كان جد المرحوم الوالد وهو المرحوم القطب الربانى الشيخ عبد القادر المتقدم ذكره من أكابر العلماء العاملين ومن أعاظم المرشدين الكاملين حضر الى مصرفاً خذعن علماء عصره وبرع في العلوم والمعارف ولازم العارف بالله الشيخ محمود الكردى الولى الشهير المذكورة ترجمته في تاريخ الجبرتى في وفيات سنة ١١٩٥ المدفون بقرافة المجاودين بجوار ضريح

شيخه السيد مصطفى البكرى قدس سرهما وأخذ عنه المهد وسلك على يديه طريق السيادة الخلوتية وأذن له بالإرشاد وكان رضى الله عنه معجباً بشيخه المذكور ومفتخراً به حتى انه كان يكتب امضاءه هكذا :عبد القادر الرافعي خادم القطب الكردى .وكان للاستاذ إقبال عليهحتى أنه زوجه بنته الاأنه لم يرزق منها بأولاد وكان رضي الله عنه بعيد إن توفى شيخه وتوجه الى وطنه طرابلس يدرّس في الجامعالمنصورىالكبير ويحضر درسه خلق كثير وكانب مع اشتغاله بالعلم يتعاطى التجارة وكثيرا ماكانت ترد المراكب وله جميع مافيها . وله في الأدبيات والتصوف الشمر الرائق والنثر الفائق فمن نظمه وقدعتب عليه الوزير على باشا الاسمدحاكم طرابلس لعدم مجاوبته عن كـتاب سرى كـتبه اليه وكان يظن ذلك من عدم اعتناء الاستاذ بحقه: قوله من قصيدة مطلعها: لا والذي رفع السماء بلاعمد ودحابساط الإرضمن ماءجمد (ومنها)

لكن يدى اليمنى اضربها الاسى وسوى يمبنى ليس للسراحد وقوله يمدح شيخه المذكور ويقرظ رسالته التي سماها

السلوك لاناء الملوك وقد ذكرها باكماما المرحوم الشيخ الجبرى في تاريخه في ترجمة شيخه المذكور واولها:

بحمدك يامولاى يرتاح ناطقه وتبدو لارباب اليقين بوارقه ومنك أنانا الفيض والفضل والهدى

وجاد مكنون اللدنى وادقه ومن يك عن اذن تكلم بالهدى تجلّت لآذان الانام حقالقه فاكل وعظ في القلوب مؤثر ولاكل روض الفضل تزهو شقالقه فسبحان من أجرى حقائق فضله بقلب اولي المرفان فاعترناطقه إذا حل سرالله في قلب عارف تجلت على عرش القلوب رقائقه فأهدى الى الاسماع جوهم حكمة

يزول بهاءن كل قلب عوالله ولي حجة فيما أقول دايلها يريك طريق الرشد قدلاح بارقه رسالة مولانا المحقق قصدها فأهدت لعرب الغرب نوراً مشارقه لسيدنا المحمود في كل خصلة على خلق المختار جاءت خلائقه يخاطب ابناً للظريف معرضاً بمن شاع عنه المدل مذصاح ناطقه ولميك كل بالخصوص مراده ولكن سبيل الهدى شتى طرائقه كذلك أهل المتشأن خطابهم خصوص ولكن بالعموم علائقه

وله رضى الله عنه مقامة بديمة أرسلها للوزير على بلشا ألاسعد المذكور وقد عظم عليه موج البحر والريح العاصف فى رحلةمن رحله المباركة وهيطويلة منها : وحيث تموج محر الخاطر •والطبع السليم الفاخر •بالسؤال عن حالى • فالحمد لله جيدى في المسرة حالى • غير اني سقيت من البحر الملح كأساً مزاجها غيرحالي . ولا أستطيع مع مابي من الهيام . أن أصف لك ما قاسيت في البحر الملح من الاوهام . ولو أن مافي الارض من شــجرة أقلام • غــير اني أذكر شذرة من عقد تحر . وقطرة من مياه هذا البحر . فاني لما رأيت الفتن في هذا الدهر المؤلم. تلاطمت أمواجها كقطع الليل المظلم. تاقت النفس الى الرحيــل • والخلاص من مادة القال والقيل وعملت بمقتضى القول المتين . إن الفرار من الفتن سـنن الانبياء والمرسلين . فكانت سفرة بدايتها ولله الحمد مسفرة عن وجوه الاماني • قرسة الوصول والتــداني • عــير اني لما أردت الأونة • وعزمت بعــد الوصول على التوبة • ركبت فى سـفينة يطيب السفر بمثواها • وقلت باسم الله مجزاها • | ومرساها . وأعرضت عن قول الساه . متوكلا في ذلك

على الله • موقناً أن القدر كائن وصائر • معرضاً عما قاله ذلك الشاعر •

لاأركب البحر أخشى على منه المعاطب طين أنا وهو ماء والطين في الماء ذائب

فسرنا في تلك السفينة • التي هي على الاموال والانفس أمينه • ذات دُثر والواح • تجرى مع الرياح • وتطير بغير جناح • كانناقة المسرعة غير أن حاديها الملاح • تخوض ولا تلعب • وترد البحر ولا تشرب • جسم عار • واضلاع محكمة بالقار • بعيدة ما بين السَّحر والنحر • من أحسن الجواري المنشآت في البحر • ممقود في نواصيها الخير كالخيل • لاتمل من سير النهار ولا من سرى الليل •

مارأى الناس من قصور على السدما، سواها تسير سير القداح كأنها عقرب شائلة ، أو عقاب صائلة ، أو ظليم نفر فى الظلام ، أو جواد استنكف من صحبة الأنام ، حاكمها عادل فى أحكامه ، عارف بنقض أمرها وابرامه ، يهتدي بالنجوم ويبتدى باسم الحى القيوم ، تبرز من أهلها فى عسكر وجنود فإذا ركبوا فيها تحسبهم أيقاظاً وهم رقود ، فبينا نحن في البحر

من قاموسه ، اذ كتب الجو حروف الفيم في طروسه ، وثارت ربح عاصف ، يتبعها رعد قاصف ، فاهتزت بنا الفلك واضطربت ، ودنت شفتها من الماء واقتربت ، واستمرت ترفع وتخفض ، وتعدو وتركض ، وتعلو على أمواج كالاوتاد وتهيم كالشعراء في كل واد ، وتضرم في القلوب حرّ ناجر الى أن بلغت الروح الحناجر ، فرفعنا أكف الضراعة ، وتوسيلنا الى الله بصاحب الشفاعة ، فأجاب الله أدعيتنا ، وفرج في أسرع من لمح البصر كريتنا ، فبعث الله لنا ربح الصيا الطيبة ، وسرت بنا الفلك برمح طيبة ، فا لبثنا الا

وله مقامة فى المفاخرة بين حمص وحماه أتى فيها بالنكات البديعة والاساليب العجيبة وقد عارضها المرحوم الشيخ أمين الجندى الشاعر الشهير . وله تخميس لابيات العارف بالله الشيخ عفيف الدين فى الحقيقة التى أولها :

نظرت اليها والمليح يظنى نظرتاليه لاو مسمه الالمى وله تشطير البردة وشرح على حكم شيخه اليشيخ محمود الكردي وقد طبعا .

توفى رضى الله عنه في سنة ١٧٣٠ هجرية فى وطنه طرابلس الشام وعم وقتئذ الحزن والاسف ورثاه الشمراء والعلماء وممن رثاه الاستاذ المرحوم الشيخ عبد الله الحلبى الشهير بقصيدة مطلمها:

دروس العلم بعدك دارسات وأفلاك المعالى سافلات وقبره هناك مشهور يزار ويتبرك به فرحمه الله رحمة واسعة وعود على بدء ترجمة المرحوم سيدى الوالد ،

وأما والدته فهى السيدة سلمى بنت الاستاذ الجايل العلامة قطب الزمان في البلاد السورية والامام الهام في الطريقة الخلوتية الولى الكبير وعلم الهداية الشهير الشيخ محمد رشيد الميقاتي الموقت بطرابلس الشام والامام الشافعي في جامعها الكبير المنصوري ابن الاستاذ المارف الشيخ مصطفى ابن العالم الفاضل الشيخ أبي بكر ابن العالم المحقق والفهامة المدقق الشيخ ابراهيم ابن العلامة الشيخ مصطفى ابن المدقق الشيخ مصطفى ابن المدقق الشيخ مصطفى ابن المدقق الشيخ مصطفى ابن المالم الحام الخطيب المالم كور قدس الله أسرارهم

ذكر الاستاذ المشهور في الآفاق . والمجمع على فضله

وولايته بالاتفا قسيدى الشيخ عبد الغنى التابلسي قدس الله سره في رحلته الطرابلسية والدجد الاستاذ الشيخ محمد رشيد جد المرحوم الوالد لامه فقال:

قدم علينا لزبارتنا الافاضل الكرام والعلماء الاعلام وغيرهم من الحاص والعام فجرت بيننا وبينهم أبحاث علمية ومطارحات أدبية: منهم: الشيخ الهمام والشهم الصمصام الشيخ ابراهيم النقشبندى الميقاتي ومنهم اخوه الشيخ الامام والفاضل الهمام الشيخ يحيى الميقاتي وغيره م نم قال: وصلينا الجمعة في الحامع الكبير داخل خلوة الشيخ المفاضل حاوى الفضائل الجسيخ ابراهيم الميقاتي م انتهى

والحمد لله على أن هذه الاسرة لم تزل واضحة الاسم في صحف التاريخ كلما مرت عليه الايام أضافت اليه القاباً • وكلما تراخى به الزمن مدّ على الآفاق منه أسباباً • كالشهاب الثاقب فهو على قدم العهد وحدوثه لا يزال شهاباً •

ولد المرحوم الشيخ محمد رشيد الميقاتى المذكور فى طرابلس سنة ١٩٩٨ هجرية وتوفى بها يوم الثلاثاء ثالث رجب سنة ١٢٨٧ وكان يوم وفاته يوما مشهوداً وقبره مشهوريزارويتبرك  وكان رضي الله عنه من نوابغ الرجال ومن اجلاء الشيوخ صحاب الرسوخ . وقف المربدون ببايه فتصدروا . ولاذوا باعتماله فظفروا . واستنهلوا موارد هديه فطابت لهم النَّهل . واسترشدوا بمشكاة ارشاده فارشدوافي أقوم الطرائق والسبل شهد بفضله اكابر الملماء العاملين وارتفع برفيه مقامه جهابذة المارفين وخلقِه القرآن وسنتهالسنة . ومجالسه رياض الجنة . أخذ العلم الشريف عن شيخه العلامة الكبير الشيخ يحي المسالخي الحلبي ولازمه ورحلالي القطر المصري فسلك طريق الخلونية وغـيرها من الطرق الملية عن شيخه الولى الكبير القطب الشهير السيد حسن أبي حامد القصى ثم عاد لوطنه فانتفع به جمع كثير من علماء وفضلاء بلدته وآخذ عنــه العهد أعاظم شَيوخ الِعلم والفضل ممن لم تسيخ يد الزمان بعدهم بمثلهم وكان من أجل تلامذته العلامة المحدث المحقق الاصولى الفقيه اللغوى شيخ الشيوخ في عصره المرحوم الشيخ عبد الغني الرافعي مفتي مدينة طرابلس الشام المولود سينة ١٢٣٠ والمتوفى سنة ١٣٠٨ ﴿ عُكُمُ الْمُكْرِمَةُ لِعَدُّ ادَّاتُهُ الْحَجِّ صَاحَتُ التصانيف العــديدة والتأليفات المفيدة منها : تقرير لحاشــية

الملامة ابن عامدين المسهاة: ردّ المحتار على الدر المختار وجملة رسائل في مشكلات المسائل الفقهية • وكتاب أسر ار الاعتبار من فتوح الغيب لم يسبق الى مثله وهو الدع تآليفه ومنها شرح حاول على بديميةالصني الحلى فيمجلد ضخم ونظم فيالاستعارات بديع ورسالة في مائة سؤال وسؤال أوردها استنباطا واختراعا من قوله تعالى: سبحانك لاعلم لنا الا ما علمتنا وحاجي بها الشيخ محمود نشابه العالم الشهير بطرابلس الشام وقد شرحها المذكور واقام في شرحها سنة وشرحها أيضاً مفتى البصرة شرحا فى غاية النفاسة وقد طبع الشرحان المذكوران وكتاب ترصيع الجواهر المكية فى تزكية الاخلاق المرضية جمع فيــه حكم شيخه الشيخ محمد رشيد الميقاتي المذكور ووصاياه الديتية وقد طبع أيضاً وهو من أعظم كتب التصوف وله ديوان شــمر فائق حوى من الممانىالمخترعة وإلاً ساليب الجميلة والتراكيب البديمة مايشهد له بانه رحمه الله كان امام الأدب والقابض على زمام البيان في لغة العرب

﴿ رجع الى ترجمة المرحوم سيدي الوالد ﴾ ولدرجمه الله في مدينة طرابلس الشام سنة ١٧٤٨ للهجرة

وقد التي نسبه الشريف بطرفيه الى دوحة العلم والتقوى فولد معه الميل الغريزى والاستعداد الفطرى للعلم شأن تلك الشجرة الطيبة الطاهرة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء ولله در العلامة المرحوم امام أهل الشام في عصره ومنتى دمشق الشيخ أحمد العثماني الشهير بالمنيني حيث قال من قصدية في مدحهم: هم السراة مصابيح الوجود ومن

بهرم من الدين قد ضاءت دياجيه

غرّ الوجوه بهم تسقي البلاداذا ما الحل مدّ رواقا من غواشيه هم آل بيت أبى حفص الخليفة من في الدين قد ظهرت غراً أياديه امام أهل الهدى والحق من قصرت

عن وصفه يد صواغ الثنافيـه

وكم له من يد بالحق صادعة للدين عزبها من غير تمويه للشرك من بأسه حتف يحيق به حتى غدت بالدما تبكى بواكيه وصيت سطوته مسرى النجوم سرى

للشرق والغرب قاصيه ودانيه

موافقات له بین الوری اشتهرت

بدری بها من کتاب الله قاریه

ياآل من قد سما الدين القويم به وشيدت بذرى العليا مبانيه قد سدتم الناس بالاصل الكريم وبال

تمقي على حاضر منهم وباديه ما أمكم قط ملهوف بحاجته الاوناجته بالبشرى أمانيه وأحمد نجل ذى النورين مادحكم يرجو بحبكم غفران باريه وقال فهم آخر ذهب عنا اسمه:

هم سادة قائدة بل هم غطارفة حازوامن الفخر حقاأ وفر القسم وهم نجوم الهدمى الغر الذين لهم مآثر أعربت عن أطيب الشيم مطالع الحجد من آثار فضلهم تربو على مستهل القطر والديم قد أحرزوا الشدف انسامى بنسبتهم

الى امام الهدي الفارق ذي الحكم من وافق النص فى الآراء تكرمة وسنة المصطفى الهادى الى الامم مولى به ايد الاسلام وانقشمت غياهب الشرك من علياه والظلم تهاب سطوته كل الملوك وقد شاعت مآثره فى العرب والعجم عليه سحب من الرضو ان هامية وآله الغرمن هم سادة الكرم وقد حفظ رحمه الله القرآن والمتون فى بلدته المذكورة واخذ مبادئ العلوم عن افراد علمائها ثم حبب اليه ان يأتي الى

مصر ليتلقي العلوم في الازهر المعمور حيث كان أخوه علامة زمانه و وفقيه عصره وأوانه • شيخ شيوخ الحنفية على الإطلاق المرحوم الشيخ محمد الرافعي منفردا بالشهرة الطائرة في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النمان

وقد كان مجئ أخيه العلامة الموما اليــه للازهر في ٢٠ جمادى الاولى سنة ١٧٤٣ بعد ان مهر في العلوم في طرابلس ولما حل بالازهم الشريف العلامة الشيخ مجمد المذكور أُخِذُ يَتَلَقَّى عَلَى كَثَيْرِ مَنَ اعِلَامِهُ وَلَازِمُ الرَّحُومُ الشِّيخُ النَّمْيْمِي الدارى مفتى مصر وقتئذ فأخذعنه الفيقه وبرع فيــه وهو تلقى عن العلامة الشهير السيد أحمد الطحظاوي صاحب الجواشي على الدر المختار وهو تلقى عن شيخ الوقت المرحوم الشِيخ محمد الحريري عن الشيخ حسن المقدسي عن الشيخ سليمان المنصوري عن الشيخ عبد الحي عن الشيخ حسن الشر بلالي عن الشيخ على المقدسي عن الشيخ احمد بن يونس الشهير بالشلى عن الشيخ عبد البر بن الشحنة عن الشيخ كال الدين ابن الهام عن قارى الهداية عن السيرامي عن جـلال الدين عن أبي الفضـل عبد المزيز بن محمـد

إبن نصر البخارى عن صاحب الكترعن عبد الستار الكردرى عن صاحب الهداية عن الشيخ على البزدوني عن السرخسى عن الحلواني عن القاضى على النسفى عن أبي بكر محمد بن الفضل البخارى عن الامام أبي عبد الله السبذ و في بضم السين و فتحها بعدها باء موحدة مفتوحة ثم ذال معجمة ساكنة بعدها ميم مضمومة آخره نون نسبة الى قرية من قرى بخارى عن أبي حفص البخارى عن أبيه عن محمد عن أبي حنيفة النمان عن حماد بن سليمان عن أبيه عن محمد عن أبي حنيفة النمان عن حماد بن سليمان عن ابراهيم بن يزيد النخمى عن علقمة عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم عن جبريل عليه السلام عن الله عليه وسلم وشرف وكرم عن البحريل عليه السلام عن الله عليه وسلم وشرف وكرم عن

واشتغل المرحوم الشيخ محمد الرافعي الموما اليه بالافادة والتدريس واجتهد في نشر المذهب الحنى ولم يكن يومئذ في الازهر من علمائه الاحناف غير شيخه الشيخ التميمي المذكور والمرحوم الشيخ الكتبي والشيخ المنصوري والشيخ الماعيل الحلبي يحيط بهم من الطلبة عدد لايجاوز المائين واكثرهم من السوريين والاتراك فلم يكد يتصدى للافادة حتى أقبل عليه جميع الطلبة على اختلاف مراتبهم في العلم

واعترف له الملماء بالنبوغ والقدرة على ما أخذ نفسه بهولم يكن الا نليل حتى صار مرجعهم في حل المشكلات وملجأهم في فَكُ المَمْضَلَاتُ وتوسم في الآفادة فَكَانَ يَقُرأُ فِي اليُّومُ الواحْدِ دروساً مختلفة من مطولات الكتب ومختصر اتها حتى منتفع مه المبتدُّون ولا يحرم من علمه المنتهون فهو شيخ الاحناف على الاطلاق وجميع الموجودين منهم اليوم إما تلامذة لهوهم قليلون جداً لو فاهْ أغله مأومن تلقو اءن تلامذته أومن أخذواءن هؤلاء فمن تلامذته العلامة الاستاذ المرحوم الشيخ عبدالرحمن البحراوى الفقيه الشهير والعالم العامل المرحوم الشيخ عبدالله الدرستاوي والاستاذ العلامة الهمام الشيخ حسين الطرابلسي والمرحوم الشيخ صالح قراقوش والمرحوم الشيخ سليم القلعاوى والمرحوم الشيخ راشــد أفندى والمرحوم الشيخ حسنين الملط والمرحوم الشيخ مصطفى القرشي والمرحوم الشيخ حسين الخليلي والمرحوم الاستاذ الشيخ أحمــد الرافعي من أكابر علماء الازهم المسمور وقاضي مديرية الجنزة المتوفى في ١٣ ذي القعدة سنة ١٢٩٦ والاستاذ الفاضل الشيخ أحمد المنزلجي العضو بالمحكمة الكبرى الشرعية سابقاً والمرحوم الاستاذ

الشيخ أحميد أبي العز والمرحوم الشيخ مسمود النابلسي ويكاد يتعذر حصر جميع تلامذته . وهؤلاء الأئمة الاعلام يخرج عليهم جمع عظيم من أفاضل العلماء وجهابذة الفضلاء ممن أفادوا بملومهم ومعارفهم الامة وخدموا الشريعة الفراء ونالوا اسمى المراتب منهم مولانا الاستاذ الاكبر الشيخ حسونه النواوي شيخ الجامع الازهر ومفتى الدبار المصرية الاسبق والاستاذ العلامة المرحوم الشيخ عبدالرحمن القطب شيخ الجامع الازهر بمده والاستاذ المرحوم الشيخ محمسد عبده مفتى الديار المصربة سابقاً ومولانا الاستاذ الشيخ بكرى الصدفي مفتى الديار المصرية الحالى والاستاذ الملامة الشيخ أحمد أبو خطوة المضو عجكمة مصرالكبرى الشرعية الشهير والاستاذ الفاضل الشيخ محمد نخيت المطيعي العضو الاول بالحكمة العليا الشرعية بمصرساها والاستاذ الفاضل الشيخ محمد راضي البحيري والمرحوم الشيخ محمد راضي الكبير والمرحوم الشيخ محمد المفربي العضو عحكمة مصر الكبرى الشرعية والمرحوم الشيخ داغر العضو بالمحكمة لمذكورة والمرحوم الشيخ الغرابلي العضو بالمحكمة المذكورة والمرحوم الشيخ عبد

القادر الدبشابى العضو بالمحكمة المذكورة

ومن أعمال المرحوم الشييخ محمد الرافعي لخير الازهر يين انه سمى لدى الامراء وأهل السعة في ترتيب المرتبات لهم ولم يكونوا ينالوزمن قبل الاماهودون الكفافوكانت مناصب القضاء والافتاء ليس لها قاعدة يرجع اليها في تعييزمن يترشح لاحدها ولم تكن مقيدة عذهب الحنفية بل كثيراً ماكانت تسندالي غيرالا كفاء فيقع من ذلك الاضطراب في الاحكام وتلتبس الامور لان الواقمة الواحدة قد تحمل آراء كثيرة من المذاهب المختلفة فبذل المرحوم كل مافي وسمه وساعده علماء وقته من أهل المذهب حتى جعل ذلك خاصاً بالحنفية وحدهم ومهذاً وُضِع أساس النظام الشرعي في الحكومة المصرية ولما أفلح في مسعاه ذلك التشرا كثرتلامذته في مرآكز القضاء والافتاء في هذه الديار فبثوا في الناس ماأخذوا من علمه وما استفادوا من فتواه حتى عم ذلك فيهم وبهذه الواسطة أقبل الطلبة على المذهب الحننى حتى صار عددهم اليوم نصف من في الازهر أو يزيدون

وقد رأى الامراء والأغنياء ذلك النمو السريع فوجدوه

موضع ثقتهم وحبسوا الاوقاف الكثيرة الريم على أهل الازهر فتسهلت طرق الحياة مينهم بمد أن كان اكثرهم لا يكاد بخطو فيها حتى يقع في الفقر المدقع ويشغله بعض الهمءن بعض الفهم ثم ارتفعت شهرة المرحوم بعد ذلك الى أوجها فكانت فتياد القولالفصل لم ترَدّ عليه فتوى قط وكان له المقام الاول في نفوس الامراء والوجهاء توقيراً له واجلالا وانما هو سر جده العلامة قطب زمانه الشيخ عبد القادر الرافعي الذيكان حينما يدخل على والي طرابلس في أيامه مصطفى أغا بربر يتضاءل بين يديه على عتوه وتجبره وشدة فساوته حتى أنه لما قيل له فى ذلك قال اذا دخل على الشيخ الرافمي لاأراه الاأسداً وتولى المرحوم الشيخ محمدالرافعي الموما اليه مشيخة رواق الشوام بعد وفاة المرحوم شيخه الشيخ النميمي الدارى سنة ١٧٦٨ هجرية وممن هنآه يومئذ بهذا المنصب الشاعر الاديب الشهير المرحوم الشيخ محمدشهاب صاحب السقينة مؤرخا توليته قوله: لله معشوقة عذب مقبلها هام الهام بها في دقة الخصر ولم يكن صها الدارى مدارى لذا يلفي من الهجر بعد البعد عن مصر

إذ مد في كفن والعين قــد قصرت

وليس ثمــــة غـير المد والقصر خلا وخلى ربوع الحى خالية وراح سكران من راح بلاعصر وأشكل الامن فيمن بعـد يخلفه

والحل باسط أيدي الجذب والهصر

والرافعي رفع الاشكال حيث غدا

شيخ الجميع وأمسى أوحد العصر والمن أوحد العصر والعز ناداه أن كن للعلى كفواً فقد دعتك اليها دمية القصر واشكر لمولاك ما أولاك من منن

ان رمت محصرها جلت عن الحصر واذ رفعت لواء العز قال لقد أرخت يارافعي بشراك بالنصر

474 oth 474

1777

وأسندت اليه بعد ذلك نيابة الحكم في محكمة مصر الشرعية الكبرى والعضوية فى المجاس العالى الملكى الذيك أنشأه المغفور له محمد على باشا رأس العائلة الكريمة العلوية المحمدية وصدر الامر بتشكيله فى ه ربيع الآخر سنة ١٧٤٠هم جرية وعين فيه عالم من كل مذهب من المذاهب على شرط

الثقة به وبعلمه للنظر فى جميع المسائل الشرعية وكان يرجع اليه في كل أمر من المسائل المهمة ثم الفي فى سنة ١٧٧١ بأص المغفور له سعيد باشا

ثم تولى عضواً في مجلس الاحكام وما أدراك ما مجلس الاحكام في ذلك العهد وكان يتألف من سدبعة أعضاء من الكبراء وعالمين أحدها حنفي والآخر شافعي وبني هذاالمجلس حتى ظهرت المحاكم الاهلية فالغي وكان من اختصاصه النظر في المسائل الكبرى ماعدا عظائم الامور التي اختص بها المجلس الخصوصي

ثم تولي الافتاء في ديوان الاوقاف وبق في منصبه هذا الى أن جاءه أمر الله \_ف يوم الثلاثاء لاحدى عشر خلون من رجب سنة ١٧٨٠ و ترك علمه فى العقول وسجاياه فى الافئدة وعامده فى الالسنة وله وحمه الله الاجوبة الشهيرة على المسائل المينية التى أرسلت اليه من بلاد المين أتى فيها بغر السائحة وبدائع التدقيقات وقد اخترنا ان نثبت هذه القصيدة فى رثائه وهي للاستاف العلامة الشهير المرحوم الشيخ أحمد أبي العز ولم نقرها على طولها الا لانها من جنس مانحن فيه من التاريخ

## قال رحمه الله :

خليلي هل عن مثله يتصبر همام معالى مصرنا عنه تؤثر وعلامة أحيى البلاد مهدية وخاتمة فيه الفضائل تحصر فضيلة هذا المصر آية فضله جلالته عن كنهها لايمبر إمامالانام الرافعي الذيغدت فضائلة في الغرب والشرق تنشر أقام على نشر الافادات فانتهى لرفعته هذا العلا والتصدر وبات يماني المشكلات لحلها فكر فل الصخر اذ يتمذر وجد أبان الوافعات مقيداً لما أطلقوا حتى استبان المحذر فوافاه من فتح القدير عبابه فتم له في العلم هـذا التبحر فتوحاته عنها البرية في اهتدا فخائره عنها العناية تصدر عزائمه عنها المروءة في وفا وبجدى لديها الآنجاء فيشمر وقد منح الفتوى فروعا مهمة بهاعند خطب النازلات تؤزر وجارى فحول الفقه في قصب العلا فاحرزها فهو الهمام المصدر وأنفقكل العمر في العلم حازما فتم له النفع العميم الموفر محمد هذا المصر في كل فضله ومنقبة الايام اذ هي تفخر سرى للمعالى باهتمام وأبطأوا فكانله الاحرازحيث تأخروا

له عاديات السبق للفضل مثلما لهراسيات النقل حيث تحيروا

ياآل من قد سما الدين القويم به وشيدت بذرى العليا مبانيه قد سدتم الناس بالاصل الكريم وبال

تمقي على حاضر منهم وباديه ما أمكم قط ملهوف بحاجته الاوناجته بالبشرى أمانيه وأحمد بحل ذى النورين مادحكم يرجو بحبكم غفران باريه وقال فيهم آخر ذهب عنا اسمه:

هم سادة قامحة بل هم غطارفة حازوامن الفخر حقاأ وفر القسم وهم نجوم الهدمى الغر الدين لهم مآثر أعربت عن أطيب الشيم مطالع المجد من آثار فضلهم تربو على مستهل القطر والديم قد أحرزوا الشدف انسامى بنسبتهم

الى امام الهدي الفارق ذي الحكم من وافق النص فى الآراء تكرمة وسنة المصطفى الهادى الى الامم مولى به ايد الاسلام وانقشمت غياهب الشرك من علياه والظلم تهاب سطوته كل الملوك وقد شاعت مآثره فى العرب والمجم عليه سحب من الرضو ان هامية وآله الغرمن هم سادة الكرم وقد حفظ رحمه الله القرآن والمتون فى بلدته المذكورة واخذ مبادئ العلوم عن افراد علمائها ثم حبب اليه ان يأتى الى

مصر ليتلقي العلوم في الازهر المعمور حيث كان أخوه علامة زمانه وفقيه عصره وأوانه مشيخ شيوخ الحنفية على الإطلاق المرحوم الشيخ محمد الرافعي منفردا بالشهرة الطائرة في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النمان

وقد كان مجئ أخيه العلامة الموما اليــه للازهر في ٧٠ جمادي الاولى سنة ١٧٤٣ بعد ان مهر في العلوم في طرابلس ولما حل بالازهر الشريف العلامة الشيخ محمِد المذكور أخذ يتلقى على كثير من اعلامه ولازم الرحوم الشيخ النميمي الدارى مفتى مصر وفتئذ فأخذعنه الفقه وبرع فيه وهو تلقى عن الملامة الشهير السيد أحمد الطحظاوي صاحب الجواشي على الدر المختار وهو تلقى عن شيخ الوقت المرحوم الشِيخ محمد الحريري عن الشيخ حسن المقدسي عن الشيخ سليمان المنصوري عن الشيخ عبد الحي عن الشيخ حسن الشر بلالي عن الشيخ على المقدسي عن الشيخ احمد ن يونس الشهير بالشلي عن الشيخ عبد البر بن الشحنة عن الشيخ كال الدين ابن الهام عن قارى الهداية عن السيرامي عن جلال الدين عن أبي الفضل عبد العزيز بن محمد

ابن نصر البخارى عن صاحب الكترعن عبد الستار الكردرى عن صاحب الهداية عن الشيخ على البزدوي عن السرخسى عن الحلوانى عن القاضى على النسفى عن أبى بكر محمد بن الفضل البخارى عن الامام أبى عبد الله السبذ و في بصم السين و فتحها بعدها باء موحدة مفتوحة ثم ذال معجمة ساكنة بعدها ميم مضمومة آخره نون نسبة الى قرية من قرى بخارى عن أبى حفص البخارى عن أبيه عن محمد عن أبى حنيفة النعان عن حماد بن سليان عن أبيه عن محمد عن أبى حنيفة النعان عن حماد بن سليان عن ابراهيم بن يزيد النخمى عن علقمة عن ابن مسعود عن النبى صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم عن جبريل عليه السلام عن الله تبارك وتعالى

واشتغل المرحوم الشيخ محمد الرافعي الموما آليه بالافادة والتدريس واجتهد في نشر المذهب الحنى ولم يكن يومئد في الازهر من علمائه الاحناف غير شيخه الشيخ التميمي المذكور والمرحوم الشيخ الكتبي والشيخ المنصوري والشيخ المائين الماعيل الحلبي يحيط بهم من الطلبة عدد لايجاوز المائين واكثرهم من السوريين والاتراك فلم يكد يتصدى للافادة حتى أقبل عليه جميع الطلبة على اختلاف مراتبهم في العلم

واعترف له العلماء بالنبوغ والقدرة على ما أخذ نفسه بهولم يكن الا نليل حتى صار مرجعهم في حل المشكلات وملجآهم في فَك الممضلات وتوسم في الافادة فكان يقرأ في اليوم الواحد دروساً مختلفة من مطولات الكتب ومختصر اتها حتى منتفع مه المبتدئون ولا يحرم من علمه المنتهون فهو شيخ الاحناف على الاطلاق وجميع الموجودين منهم اليوم إما تلامذةله وهمقليلون جداً لو فاه أغلم مأومن تلقو اءن تلامذته أومن أخذواءن هؤلاء فمن تلامذته العلامة الاستاذ المرحوم الشيخ عبدالرحمن البحراوى الفقيه الشهير والعالم العامل المرحوم الشيخ عبدالله الدرستاوي والاستاذ العلامة الهمام الشيخ حسين الطرابلسي والمرحوم الشيخ صالح قراقوش والمرحوم الشيخ سليم القلعاوى والمرحوم الشيخ راشد أفندى والمرحوم الشيخ حسنين الملط والمرحوم الشيخ مصطفىالقرشىوالمرحومالشيخ حسين الخليلي والمرحوم الاستاذ الشيخ أحمــد الرافعي من أكابر علماء الازهم المعمور وقاضي مديرية الجنزة المتوفى في ١٣ ذيالقمدة سنة ١٢٩٦ والاستاذ الفاضل الشيخ أحمد المنزلجي المضو بالمحكمة الكبرى الشرعية سانقأ والمرحوم الاستاذ

الشيخ أحمد أبي العز والمرحوم الشيخ مسمود الناطسي ويكاد يتعذر حصر جميع تلامذته . وعؤلاء الأئمة الاعلام يخرج عليهم جمع عظيم من أفاضل العلماء وجهابذة الفضلاء ممن أفادوا بملومهم ومعارفهم الامة وخدموا الشريعة الفراء ونالوا اسمى المراتب منهم مولانا الاستاذ الاكبر الشيخ حسونه النواوي شيخ الجامع الازهر ومفتى الدبار المصرية الاسبق والاستاذ العلامة المرحوم الشيخ عبدالرحمن القطب شيخ الجامع الازهر بمده والاستاذ المرحوم الشيخ محممه عبده مفتى الديار المصربة سابقاً ومولانا الاستاذ الشيخ بكرى الصدفي مفتى الديار المصرية الحالى والاستاذ الملامة الشيخ أحمد أبو خطوة المضو عجكمة مصرالكبرى الشرعية الشهير والاستاذ الفاضل الشيخ محمد نخيت المطيعي العضو الاول بالحكمة العليا الشرعية بمصرسانقا والاستاذ الفاضل الشيخ محمد راضي البحيرى والمرحوم الشييخ محمد راضي الكبير والمرحوم الشيخ محمد المفربي المضو عمكمة مصر الكبرى الشرعية والمرحوم الشيخ داغر العضو بالمحكمة لمذكورة والمرحوم الشيخ الغرابلي العضو بالمحكمة المذكورة والمرحوم الشيخ عبد

القادر الدبشاني المضو بالمحكمة المذكورة

ومن أعمال المرحوم الشيخ محمد الرافعي لخير الازهر يين انه سمى لدى الامراء وأهل السمة في ترتيب المرتبات لهم ولم يكونوا ينالوذمن قبل الاماهودون الكفافوكانت مناصب القضاء والافتاء ليس لها قاعدة يرجع اليها في تعييزمن يترشح لاحدها ولم تكن مقيدة بمذهب الحنفية بل كثيراً ماكانت ا تسندالي غيرالا كفاء فيقع من ذلك الاضطراب في الاحكام وتلتبس الامور لان الواقعة الواحدة قد تحمل آراء كشرة من المذاهب المختلفة فبذل المرحوم كل مافي وسعه وساعده غلماء وقتهمن أهل المذهبحتي جعل ذلك خاصاً بالحنفية وحدهم وبهذا وُضع أساس النظام الشرعي في الحكومة المصرية ولما أفلح في مسماه ذلك التشراكثرتلامذته في مرآكز

القضاء والافتاء في هذه الديار فبثوا في الناس ماأخذوا من علمه وما استفادوا من فتواه حتى عم ذلك فيهم وبهذه الواسطة أقبل الطلبة على المذهب الحنفي حتى صار عددهم اليوم نصف

من فىالازهر أو يزيدون

وقد رأى الامراء والأغنياء ذلك النمو السريع فوجدوه

موضع ثقتهم وحبسوا الاوقاف الكثيرة الريم علىأهل الازهر فتسهلت طرق الحياة مينهم بعد أن كان اكثرهم لا يكاد بخطو فيها حتى يقع في الفقر المدقع ويشغله بعض الهمءن بعض الفهم تم ارتفعت شهرة المرحوم بعد ذلك الى أوجها فكانت فتياد القولالفصل لم ترَدّ عليه فتوى قط وكان له المقام الاول في نفوس الامراء والوجهاء توقيراً له واجلالا وانما هو سر جده العلامة قطب زمانه الشيخ عبد القادر الرافعي الذيكان حينها يدخل على والى طرابلس في أيامه مصطفى أغا بربر يتضاءل بين يديه على عتوه وتجبره وشدة قساوته حتى أنه لما قيل له فى ذلك قال اذا دخل على الشيخ الرافعي لاأراه الاأسداً وتولى المرحوم الشيخ محمدالرافعي الموما اليهمشيخة رواق الشوام بمد وفاةالمرحوم شيخهالشيخ النميمي الدارى سنة ١٢٦٨ هجرية وممن هنأه بومئذ بهذا المنصب الشاعر الاديب الشهير المرحوم الشيخ محمدشهاب صاحب السقينة مؤرخا توليته قوله: لله معشوقة عذب مقبلها هام الهام بها في دقة الخصر ولم یکن صبها الداری پداری لذا يلفي من الهجر بعد البعد عن مصر

إذ مد في كفن والعين قــد قصرت

وليس ثمـــة غـير المد والقصر

خلا وخلى ربوع الحى خالية وراح سكران من راح بلاعصر وأشكل الامن فيمن بعد بخلفه

والكل بأسط أيدي الجذب والهصر

والرافعي رفع الاشكال حيث غدا

شيخ الجميع وأمسى أوحد العصر

والمز ناداه أن كن للعلى كفواً فقد دعتك اليها دمية القصر واشكر لمولاك ما أولاك من منن

ان رمت تحصرها جلت عن الحصر واذ رفعت لواء المز قال لقد أرخت يارافعي بشراك بالنصر

\*\*\* oth \*\*\*

1774

وأسندت اليه بعد ذلك نيابة الحكم في محكمة مصر الشرعية الكبرى والعضوية فى المجاس العالى الملكى الذيك أنشأه المغفور له محمد على باشا رأس العائلة الكريمة العلوية المحمدية وصدر الامر بتشكيله فى ٥ ربيع الآخر سنة ١٧٤٠

هجرية وعين فيه عالم من كل مذهب من المذاهب على شرط

الثقة به وبعلمه للنظر فى جميع المسائل الشرعية وكان يرجع اليه في كل أمر من المسائل المهمة ثم الني فى سنة ١٧٧١ بأمر المغفور له سعيد باشا

ثم تولى عضواً في مجلس الاحكام وما أدراك ما مجلس الاحكام في ذلك العهد وكان يتألف من سبعة أعضاء من الحكراء وعالمين أحدهما حنفي والآخر شافعي وبي هذا المجلس حتى ظهرت المحاكم الاهلية فالغي وكان من اختصاصه النظر في المسائل الكبرى ماعدا عظائم الامور التي اختص بها المجلس الخصوصي

ثم تولي الافتاء في ديوان الاوقاف وبتى في منصبه هذا الى أن جاءه أمر الله \_ف يوم الثلاثاء لاحدى عشر خلون من رجب سنة ١٧٨٠ وترك علمه فى العقول وسجاياه فى الافئدة وعامده فى الالسنة وله وحمه الله الاجوبة الشهيرة على المسائل المينية التى أرسلت اليه من بلاد المين أتى فيها بغر أئب التحقيقات وقد اخترنا ان نثبت هذه القصيدة فى رثائه وهي للاستاذ العلامة الشهير المرحوم الشبخ أحمد أبي العز ولم نقرها على طولها الا لانها من جنس مانحن فيه من التاريخ

قال رحمه الله :

خليلي هل عن مثله يتصبر همام معالى مصرنا عنه تؤثر وعلامة أحيى البلاد مهديه وخاتمة فيه الفضائل تحصر فضيلة هذا المصر آية فضله جلالته عن كنهها لايمبر إمامالانام الرافعي الذيغدت فضائلة فىالغربوالشرق تنشر أقام على نشر الافادات فانتهى لرفعته هذا العلا والتصدر وبات يماني المشكلات لحلها يفكر بفل الصخر اذ يتمذر وجد أبان الوافعات مقيداً لما أطلقوا حتى استبان المحذر فوافاه من فتح القدير عبابه فتم له في العلم هـ ذا التبحر فتوحاته عنها البرية في اهتدا فخائره عنهـا العناية تصـدر عزامه عنها المروءة في وفا ويجدى لديها الأنجاء فيثمر وقد منح الفتوى فروعا مهمة بهاعند خطبالنازلات تؤزر وجارى فحول الفقه فى قصب العلا فاحرزها فهو الهمام المصدر وأنفقكل العمرفي العلم حازما فتم له النفع العميم الموفر محمد هذا العصر في كل فضله ومنقبة الايام اذ هي تفخر سرى للمعالى باهتمام وأبطأوا فكانله الاحرازحيث تأخروا له عاديات السبق للفضل مثلما لهراسيات النقل حيث تحيروا

كسا الازهرالممورأنوارحكمة فأرجاؤه من درسه تتنور فيا بقعة أضعت بآنار علمه تنيرو من أنفاسه تتمطر وياروضة في أزهر العلم درسه بجملة أنواع الافادات تزهر فن بعده ماطاب شدر كائب لمصر ولا للعلم يقصد أزهر لقدفاق فضل الافدمين وأن اتي أخيراً وما ضر المزايا التأخر بداياته في الفضل غايات غيره نهاياته عنها العبارة تقصر الكبايات في الماس في النهى له مفزع الفتوى فزال التحير وفاق اشتهار الشمس في النهم اذ به ال

معالي على طلابها تتسر \*

أصيب به الاسلام فالصبر أجدر

وموت شيوخ الدين للدين موهن

وموت إمام العصر أوهى وأخطر

فيافارس الميدان غير مزازل وياغاية التحرير حيث يحرر فاذا على مصراذا طال حزنها وماذا على الايام إن تتكدر وماذا على لدنيا اذا فقده بكت أوالشمس اذحزنا عليه تكور

وما ذا على كتب الافادة بمــده

اذا طویت فالنفع فی الشیخ یحصر وماذاعلی طرق الرشدالمتبصر وماذاعلی تلا المرشدالمتبصر وماذاعلی تلك المویصات بعده اذا هی لا تبدو ولا تحرر أبعد عصام الدین ترجی وقایة أم الفتح عن غیرالهدایة یؤثر عن الشیخ تروی للمحیط احاطة

وللبحر يروسك عن علاه التبحر خليلي نحو الدار عوجا لتشهدا مآثر فضل الرافعي تذكر علوماً وهديا واهتماما وهمة وخيراً على الازمان سبق وينشر وفضلاً واسمافاً وعوناً ونجدة بها جملة الدنيا تلوذ فتنصر ومراعلي أرجامواضع درسه بأزهر ناحيث الافادت تصدر هناك ففا واستوقفا ونحريا مكانابه الطلاب للدرس بحشر فتم اشهدا أنواره ونيمنا بآثاره حيث الشرائع تنشر ومع ذا فعز الدار بالعلم محكم ولا برحت بالفضل تعلوو تذكر عضرة عبد القادر الشهم والذي

له الفضل في كل الكمالات أكبر رأينا كم الات الحمام توفرت بذا الشهم بل فيه الزيادة تؤثر

وصلى على المختار ربى مسلما وآل بهم أمر الهدى يتقرر مدى الدهر ماأنشا أبو الدزرائيا خليلي هل عن مثله يتصبر

﴿ رجع الى ترجمة المرحومسيدى الوالد ﴾ (القدومالى مصر)

أخـبرنى الوالد رحمه الله أنه عنــد ما مالت نفسه الى التكمل وتعلق قلبه بالمجيء إلى مصر لتلقي العلوم في أزهرها المعمور استأذن والديه أما أنوه رحمه الله فقيابل منه ذلك بالقبول وعلق به الأمل لماكان يأنس من حبه للعلم وقضاء أوقاته في التعلم وأما والدته فشق عليها فراقه وجزعت لذلك ورأت أن يكتني بتحصيل العلم في بلده لما تعرف من بره إياها وتعظيمه لها ولما تجده في نفسها من منازل الحبله وعواطف الانعطاف بحوه فكان كلما خاطها في ذلك مانبته في أمياله وأبت عليه من آماله وهذه طبيعة الأم لا تستطيع أن تكتم من وجدانها وكثيراً ماكان ينالها بالحجة وتغالبه ولما رأى منها المرحوم ذلك توسل اليها بأبيها الذي كان مسروراً بعزمه منشرحاً له فلم تجــد حينئذ بدا من الاذن له وغاب واجب

الطاعة لوالدها واجب الحب لا ننها فرحم الله هـذه النفوس التي لا تدع فضيلة إلا لأفضل منها

ولما تم اليزم على الرحيل استأجرله والده مركباً شراعياً يحِمله الى مدينة بيروت ثم ينتقل منها إلى باخرة توصله إلى اسكندرية حيث لم تكن المواصلات وقتئذ بـين طرابلس واسـكندرية على ما هي ءايه اليوم ثم زوده بما يحتاج اليه في سفره فودع أهله وإخوانه مزودآمن والديه وأحبابه بصالح الدعوات وذهب الى مرفأ طرابلس الذي يبعد عنها نحوساعة فبات فيها ليلة عند بمض أصحابه على أن يباكر الرحيل ومالمع الفجرحتي استيقظ يتمهد متاعه وملاسك فاذا كل نقوده مفقودة وأصبح كنه صفرا فلو أن عزعتمه يثنيها شئ لرجع إلى أهله ولكنه رأي أن الرجوع حجة لوالدته على المنعوأن ما أذنت به قد تمود فيه فيكون لم عش في طريق آماله الطويلة إلا ساعة واحــدة ورأى أنه لا يحتاج الى شيُّ حتى يصل إلى بيروت لآن والده دفع أجرالمركب عنه فثبت على عزمه الاول وبش في وجه مضيفه ولم يخبر أحداً بشئ ممــا اتفق له وحمــله المركب وحمل معه التوكل على الله حتى أنزله

إلى بيروت وكان يعرف بها قوماً من أصحـاب والده ولـكنه ا بي أن يذهب إلى واحد منهم بل وجه نفسه إلى الله وحمل امتمته إلى نزل للمسافرين ولبث فيه يومين لايدرىمايصنم لفقدان ماكان معه وكلما قلب أمره رآه على وجه واحد من التعقيد فلم يسمه إلا أن يرجع إلى وطنه وبينها هو يفكر في ذلك مهموماً لما سيفوته من طلب العــلم إذا بشيخ جليل على باب النزل يعال عنه بأسـمه ولما دل عليـه وتحققه أظهر له اللطف وسأله أن يصحبه الى منزله فامتنع رحمه الله ثم بداله الامتثال فسار معه الى بيته وهنالك احتني بهالرجل وأظهرله من الأكرام ماانطبع في نفسه الى يوم وفاته كل ذلك وهو لمَ يمرف من هذا الشيخ العظيم وغابه الحياء أن يسأله عن اسمه وأن يستوضح من أمره شيئاً وزاد في دهشته ما رأى من صنوف البر وضروبالحفاوة فاحتال على أن يمرف ذلك ِمن الخدم فاذا صاحبه رجل الفضل والمعروف السيد عبد الفتاح حماده وعرف أن سبب هذا الأكرام وصاة من جده لامه الشيخ رشيد الميقاتي المتقدم ذكره وكان هذا الشهم يجله إجلالاً منقطع النظير

مكث الوالد رحمه الله في ضـيافته منتظراً موعد قيام الباخرة الى اسكندرية حتى جاء وقته فأحضر له السيد عيد الفتاح تذكرة السفر من الدرجة الآولى وكان المرحوم مهتما لذلك لأنه لم برد أن يخبر مضيفه بشئ مما هوفيه من الضيق والعوز فلم يبق إلا أجر الزورق الذكي بوصله الى مرسى الباخرة وهو شئ زهيد قام في نفسه أن يقترضه من يعض من يركب معه حتى اذا وصل آلي مقصده أداه له ثم ودعه صاحبه وأرســل معه جياعة من الأعيان الى المرفأ وما كاد يستقرهناك حتى أبصر هذا الشيخ الجليل آياً فحجل رحميه الله كثيراً من تـكانهه الحضور لوداعه ولكن الشيخ تقدم اليه وبش في وجهــه ثم ودعه وداع الاكفا. والنظراء ودعاً له بالفتوح والنفع ولما صافحه ترك في بده قرطاساً وقفل راجماً فظن الوالد رحمه الله أن مافيه من قطع الفضة وذهب عنه ماكان يفكر فيه من أجر الزورق وحمد الله على ما أغناه نه وماكفاه من إظهار الحـاجة والافتراض من الناس ولمــ وصُّـل الى البَّـاخرة رمي نظره على ما في القرطاس فاذا هو ذهب يتألق فعمده خمسين مجرآ أو تزيد ومن توكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره

وسارت الباخرة بمــد ذلك حتى رست في اسكندرية وكانت قد مرت بالاد موبوءة فضرب على ركها الحجرالصحى وكانت مدته عشرين يوماً ولم يمض على الوالد رحمه الله فليل حتى هتف باسمه أحد المحافظين ولما تقدم اليه أخبره أن وجيهاً من أعيان الثغر يطلب رؤيته من وراء الحاجز فذهب اليه وبمد أن سلم عليه وهنأه بسلامة الوصول أعلمه أن قد وصلت اليه توصية بشآنه من الاستاذ المرحوم الشيخ رشيد الميقاتي وانه سيرسل اليه حاجات يومه جميمها مع بعض أتباعه ما أقام فى محجر أسكندرية ثم أوماً الى خادم معه فسلم الوالد رحمه الله شيئاً كثيراً من أفخراً نواع الطعام ومضت على ذلك أيام الججر وهو يرسل اليه في كل يوم كفايته وكفاية من ممه حتى صار الركاب الذين كان يريد أن يقترض منهم درهما يدفعه أجر الزورق هم له دون درجة الاصحاب وفوق درجــة الحدم ولبث ذلك الوجيه لتعهده لنفسه كل نومين أو ثلاثة ويسأله عما اذاكان يحتاج شيئاً فيجيبه بالشكر والدعاء وفى تمامالإجل المضروب لهم جاءه في طائفة من الوجهاء فقابلوه جميما

بالحفاوة البالغة ثم صحبه الى بيته فمكث فى ضيافته ماشاء الله ان يمكث ولا يألوه ذلك الوجيه اكراما واحتراما ثم استأجر مركبا يحمله الى مضر حيث لم تكن سكة الحديد قدمدت بعد ، وقصد من ساحلها منزل أخيه المرحوم الشيخ محمد الرافعي المذكور في صدر الترجمة

وكان رحمه الله لانفك بذكر كيفية مجيئه هــذه ولا يزال يذكرذلك الشهم الجليل بالخير والدعوات وكلماحضرنجله السيد محى الدين بك حماده الى مصر يعتني سأنه اعتناء عظما وبذكر له عزيد الامتنان فضل والده عليه وكذلك كان مدة حياته لاينسى معروفا لأحد ولا نقابل إحساناً الا باحسان حضر رحمه الله الى مصر القاهرة في ٢٠ ذي القعدة عام ١٧٦٨ هجرية وأكب على طلب العلوم فأخذ الفقه عن أخيه العلامة المرحوم الشيخ محمد الرافعي المتقدم ذكره وكان هو موضع اختصاصه بالمراجمة والافراء وعليــه بخرج في الفقه وأخذ الحديث والتفسير والمعقول عن أفراد العصر منهسم المرحوم الاستاذ شيخ الشيوخ الشيخ ابراهيم الباجوري وامام المحققين لشيخ ابراهيم السقا الشهير والامامالبلتاني التتي الورع الزاهد

والشيخ الاسهاعيلي والشيخ الخناني الشهير والشيخ القلاوي العالم الكبير والأستاذ الأعظم الشيخ محمد الاشدوني وغيرهم رحمهم الله جيما . ومهر في كل ذلك عاكان محاسب عليه نفسه من الوقت فلا يكاد نخالط الناس الا لضرورة ولا يجتمع بأحد الامستفيدآ وكان لاتطلع عليه الشمس ولا تغرب الا وكتبه بين يديه ولا يعرف من الحظوظ الاطلب العلم . أخبرني رحمه الله أنه ماخرج عن شرطه ذلك الا مرة واحدة في يوم أولم فيـه أحد كبار العاصمة وليمة فاخرة وأقام مهرجانا فخيما لزفاف نجل له وكان له صحبة نامة بالاستلذ المرحوم آخيــه الشيخ محمد الرافعي وبأفراد الاسرة فجيبن للمترجم أخوه المرحوم الشيخ عبد الله الرافعي أن يتروحا من تمب الدرس بالذهاب الى المهرجان وأكرهه على ذلك يمد امتناعه لانه كان أكبر منه سناً فذهب وماكاد يأخذ مجلسه هناك حتى رأِي كثيرًا من أحباب أخيه المرحوم الشيخ محمد وقام بنفسه اذ ذاك انهم منتقدون وجوده فتغير وجهه لذلك حياء وخجلا من أن يرى الناس طالب علم في مثل موضمه ذلك ولم يسوغ لنفسه الظن بأن بعض اللهو مباح لانخداع

النفس بشيّ مما يجوز قد يدفعها الى مالايجوز وهى اذاوجدت باب الخداع سلكت منه الى طريق الاقناع فتموت العزائم وتموت الآمال بموتها وما هى الاخطرة فكر حتى هبمن مكانه ولم يمد الى مثل ذلك قط

وبعد ان فرغ من التلقى أجازه مشايخه الاعلام وغيرهم بالاجازات الضافية محققين فيها فضله مثبتين براعته مميزين تقواه وورعه وكلها محفوظة لدينا نثبت منها أجازة الاستاف العلامة الهام المرحوم الشيخ أحمد المشهدور بمنة الله لاشتمالها على الاسانيد المعتبرة ولكونها على طريقة أجازات السلف الصالح وهاهى بنصها:

## 🏎 🎉 بسم الله الرحمن الرحيم 💸 🧢

الحمد لله الذي اسمه مبتدا كل خبر ذي بال و وفعله البديع المتقن وارد على غيير مثال و ارتفعت نحو بابه اكف الطالبين و وانتصبت في خدمة جنابه اقدام المصلين و فالمضاف اليه قدره مرفوع و المجرور نحوه عن كل سوء مدفوع و ليس له في أفعاله المحكمة من مضارع و ولا له في أمره المجزوم

من ممانع. وأشهد أن لا إله الا الله وحده لاشريك له الذي جمل طلب العلم فريضة كما ورد في الخبر. وأشـهد أن محمداً عبده ورسوله الذي فإز من افتني من هداه الأثر . صلى الله عليه وعلى آله فرسان الكلام في ميادين المقال. وعلى أصحابه الذين كسروا بحروف سيوفهم جيوش الكفر والضلال • ماختم فاضل كتابا وأجيزه وانتصب حاله من بين افرانه على التمييز . وسلم تسليما كثيراً . وعظم تعظيما كبيراً . ﴿ وَبَمَّهُ ﴾ فان عن شيمت بروق ـــحابته . وسميت بالسيادة والنباعة اموره في بدايته ونهايته . وبلغ في العلم والدين مرتبة عالية بارعة . حتى أصبح في العلم والدين في عصره بافعية . قد أينمت ثمرات فضله فأصبحت دانية الفطوف • ومجلت عرائس فضله فظهر بدرها بلاكسوف • الشيخ العالم العلامة اللوذعي الفهامة . الفاضل الامجد . والكامل الاوحد .السيد عبد القادر الشمهير بالرافعي • الراغب في خـدمة الكتاب والسنة . آنار الله له من دُجا الشك حلكه. وجعله من العلماء الماملين وفي سلكهم سلكه . اذ حـق لفهمـه الصائب . وفكره الثاقب . ان يكون ابن جلا . وان يشار اليه بالبنان

بين الفضلاء . وقد سمم الاسايد انساب الكتب واهم لذلك الفضلاء النجب • فالتمس من الفقير أحمد بن أحمد السياسي العميري الشهير لقبه الكريم بمنة الله، أن يجنزه بالسند الذي أملاه • وأجازه به شيخه الهام الفاضل • والامام الكامل • شيخ الطريقة والحقيقة القطب الواصلي الشبيخ محمد البهي المالكي الشافلي وهو أخـد عن شيخه الهام الفاضـل. والإمام الكامل • الشيخ يوسف الشباسي الضرير • الذـــــ كان ليس له في الحفظ من نظيرً . وهو كان أخذ عن أشياخ كثيرة من أجلهم العلامة سيدي أحمد الصباغ السكندري والامام سيدي أحمد الملوي . والهمام سيدي عمر الطجلاوي وغيرهم و فالاستاذ السكندري آخــذ صحيح البخاري عن سيدي محمد الزرقاني . وهو عن سيدي على الشبر املسي . عن سيدي الراهيم اللقاني عن النجم الغيطي . عن شيخ الاسلام الانصاري . عن الحافظ ابن حجر المسقلاني . عن الحافظ عبد الرحيم العراق وعن الجمال أبي على عبد الرحيم ان عبدالله الانصاري عن أبي العباس أحمد بن على الدمشقي عن أبي القاسم هبة الله بن على البوصيري . عن أبي عبد الله

محمد بن بركات وبقال بن هلال السمدى النحوي اللغوى . عن أم الكرامكريمة بنت أحمدالمروزية عن السهيتم الكشميهني عن أبي عبد الله محمد بن بوسف الفريري عن جامعه الامام البخاري . وأخذ الاستاذ الملوى عن سيدي أحمد الهشتوكي عن سيدي أحمد من حمدان التلمساني عن سيدي الراهم الكردي وعن الصفي القشاشي المدنى عن سيدي أحمدالخامي المباسى المدنى . عن قطب الدين محمد بن أحمد النهرواني المكي • عن والده المذكور عن الحافظ أبي الفتوح أحمد من عبد الله الطاوسي عن الشيخ المدمر أبي نوسف الهروي . عن الشيخ المعمر أبي لقمان يحبي بن عمار الختلاني بسماعه عن أبي عبد الله محمد بن يوسف الفريري بسماعه عن البخاري . وأخذ صحيح الامام مسلم شيخنا الشيخ البهي عن شيخه الاستاذ الشباسي عن الاستاذ السكندري . عن سيدي محمد الزرقاني عن نور الدين الشبر املسي وعن سيدي على الاجهوري عن نور الدين القرافي • عن الجلال السيوطي عن علم الدين صالح بن السراج البلقيني • عن أبي الفضل سلمان بن حمزة المقدسي • عن ابي الحسن • وعلى بن الحسن • عن الحافظ.

إن الفضل السلامي . عن الحافظ ابن القاسم بن منده . عن الحافظ أبي بكر الجوزتي . عن أبي الحسن مكي النيساوري. عن الامام مسلم • وأخذ الاستاذ الملوى صحيح مسلم عن الاستاذ الهشتوكي وعن أحمد التلمساني وعن ابراهيم الكردي عن الصنى القشاشي . عن سيدى أحمد الثناوي . عن الشمس الرملي و عن شيخ الاسلام الانصارى و عن عز الدين عبد الرحيم بن محمد بن الفرات . عن أبي الثناء محمود بن خليفة المنيحي ثم الدمشق . عن الحافظ شرف الدين عبـــد المؤمن ان خلف الدمياطي باجازته العامة من أبي الحسـن السويد ان محمد على الطوسي . انبأنا فقيه الحرم أنو عبد الله محمد بن الفضل الفراوي سماعاً • أنبأنا أبو الحسن عبد الغافر الفاسي سماعاً • أنبأنا أبو أحمد محمد بن عيسى الجلودى • أنبأنا الفقيه الزاهد ابی إسحاق ابراهیم بن محمد بن شمبان النیسابوری . أنبأنا الامام أبو الحسن مسلم بن الحجاج القشيرى بجميّع صحيحه وأخذ شيخنا الشيخ الهبي عن شيخه الشباسي الموطأ عن شيخه السكندري عن سيدي محمد الزرقاني ، عن الشبر املسي عن أبي الارشاد الاجهوري . عن النجم الفيطي . عن

القلقشندي وشيخ الاسلام الأنصاري . عن أن الفرات . عن ابن الحولاني ، عن الطلمنكي ، عن أبي عيسي ، عن عبيد الله من محيى و عن أبيه و عن الإمام مالك رضي الله عنه وأعلى منه بدا الى ابن الفرات؛ عن من أسيلة، عن ابن البخاري عن ابن المؤيد ، عن السدى ، عن البحيري ، عن زاهر عن العباسي وعن أبي مصعب وعن مالك رضي الله عنه و وأخذ سيدى محمد الزرقاني أيضاً عن والده سيدي عبد الباقي وعن سيدى الراهم اللقاني عن الشيخ سالم السنهوري عن الشمس اللقاني . عن البرهان ابراهيم محمد بن عمر اللقاني . عن الحافظ ان حجر ، عن بجم الدين بن عقيل الباليسي ، عن زين الدين التلبنستي • عن أبي الحسن محمد من رشيق المربقي وعبدالمهيمن البكري ( ح ) وقال ان عقيل أخبرنا محمله بن الخلمي . وأبو الحسن الهمداني فالخلعي عن الدلاسي وعبد المحسن من عبد الله بن عبد المحسن في آخرين والهمداني عن أفي العباس أحمد ابن عيسي الصقلي : قالوا كلهم أنبأنا به أبو الفضل عبدالعزيز الزهرى أساً اله أبو بكر الطرطوسي عن الباجي بن سهل عن ابن القطان عن ابن دخون عن ابن المكوى عن

اللؤاؤى عن أبي صالح • المامرى• عن العتبي عن يحيي عن مالكرضي الله عنهوعتهم وأخذشيخنا الشيخ البهيءين شيخه الشباسي الجامع الصغير للامام السيوطى عن الاستاذ السكندري عن سيدي محمد الزرقاني عن الشهراملسي عن أبي الإرشاد الاجهوري . عن جماعة منهم نور الدين العراي . عن الحلال السيوطي . وأما كتاب الشفا للقاضي عياض . فاخذه شيخنا البهي عن شيخه الشباسي عن الملامة السكندري و عرب سـيدي محمد الزرقاني عن الشبراملسي . عن سيدي إبراهيم اللقاني . عن الشيخ سالم السنهوري ، عن النجم الغيطي . عن عبد الحق السنباطي عن شيخ الاسلام الانصاري عن عبد الله القياني عن حفص عن عمر بن على الانصاري . عن أبي المحاسن موسف الدلاصي • عن ابي الحسن يحيي بن احمد ان تامتين اللواتي عن أبي الحسن بحبي بن محمد بن على الإنصاري عرف بابن الصائغ عن المؤلف القاضي عياض وآما كتب الامام النووى فقد أخذها الشبراملسي ٠ عن الشيخ على الحلمي . عن نور الدين الزيادي . عن الرملي . عن شيخ الاسلام الانصاري ، عن الحافظ ابن حجر ، عن أبي إسحاق إبراهيم البعلى • عن البدر بن جماعة وأبي الحسن العطار • والشمس بن القاح • وعلى بن أبوب المقدسي وإبراهيم بن علوان كلهم عن النووي • وأخذها الرملي أيضاً عن القلقشندى • عن محمد بن محمد البشرى • والزين المقدسي القياني والشمس الواسطى • وفاطمة وعائشة الكنا بينان إجازة بالاذكار وبجميع الاربمين وسائر كتب النووي عن ابن الخباز عنه • وأخذها الشبر املسي عن البدر القرافي عن النور القرافي عن المقرى قريش العثماني البصير عن الشمس بن الجزرى • عن ابن الخباز عن النووي

﴿ وأما الحديث المسلسل بالأولية وسائر المسلسلات ﴾

فعن شيخنا البهي عن شيخه الشباسي ، عن أشياخ كثيرين من أجلهم العلامة السكندري ،عن سيدي محمد الزرقاني وغيره ،عن الامام الشبراملسي وغيره عن البرهان اللقاني ، عن الشيخ السهوري ، عن النجم الفيطي ، عن عبد الحق السنباطي ، عن جمع من المشايخ ، مهم أبو الصفاخليل ابن سلمة القابوني الدمشق ، وأبو الطيب شعبان الكناني

المسقلاني و والمسندة أم محمد زينب بنت زين الدين المراقي والريسة أم المكارم زوجة الحافظ المسقلاني . والرحلة زين الدين الباقوسي . وأنو الفتح محمد بن صــلاح الدين الجوزي الحنفي عن عبـــد الرحيم بن حسين المراقي . عن الميــدوي عن عبد اللطيف الحراني . عن أبي الفرج الجوزي . عن أبي سميد النيسابوري . عن أبي صالح المؤذن . عن أبي طاهر الزيادي عن أبي حامد البزاز. عن عبد الرحمن العبدي كلهم يقول: أول حديث سمعته منه عن حافظ الامة سفيان س عبينة وهو أول حديث حدثنا عمروبن ابي دينار عن أبي قانوس مولى عبــد الله بن عمرو بن العاص عن عبــد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الراحمون ترحمهم الرحمن سارك وتعالى هذا حديث اخرجه البههق في الكنيءن عبد الله بن يشر بن الحكم وأخرجه الامام أحمد والحميــدى في مسنديهما عن بن عيينة واخرجــه البيهتي في الشمب وغــيرها عن الزيادي ورواه آبو داود \_\_في سننه عن مســدد ورواه أنو بكر بن أبي شيبة والترمــذي عن ابن عيينة بلا تسلسل وقال الترمذي آنه حديث

الحديث من أصح المسلسلات. وأخذ شيخنا البهي عن شيخه الشباسي الكتب السيتة والجامع الصفير والمسانيد والمواهب اللدنية والموطأ والشمائل وغيرهاعن شيخه سيدى عمر الطحلاوي وهو عن عدة من المشايخ من أجام سيدى أحمد العاوى . عن سیدے آحمد النفراوی . عن سیدی محمد الخرشی . عن سيدي ابراهيم اللقاني . عن سيدي أبي النجا سالم السهوري . عن نجم الدين محمد بن أحمد الغيطي . عن شيخ الاسلام الأنصاري . عن الحافظ ابن حجر باسابيده. وآخذ شيخنا البهى عن شيخه الشباسي بفسي القاضي البيضاوي وتفسير الجلالين المحلى والسيوطي . عن شيخنا الطحلاوي . عن شيخه الخليني وعن شيخه أجمله البشبيشي والشيخ محمد الشرنبلالي عن شيخها الشيخ سلطان بن أحمد بن سلامة إلمراحي . عن الشيخ الزيادي . عن السيد يوسف الاميوني . عن الجلال السيوطي وأخذ الزيادي أيضا عن الشيخ الرملي. عن شيخ الاسلام عن الحافظ ان حجر ، عن الحافظ الذهبي . عن أن الياس • عن القاضي البيضاوي • وأخذ شيخنا البهي

عن شيخه الشمالي علم التوجيمد عن أشياخ كثيرين منهم السيد البليدي. والشيخ الطحلاوي و والشيخ المدايعي و والشيخ الملوي . والشيخ الجوهري . والشيخ الدمهوري. فصننات السنوسي عن الاستاذ الكتكسي والمشتوكي • وها عن أحمد بن حمدان . عن سيدى عبد القادر الفاسي عن شیخه بن زید ، عن عبد الرحمن بن محمد الفاسی. ، عن ابن جلال وعن أبي عمان سميد الكفيف وعن السنوسي ومصنفات الاشمرى وطريقه بسند الجلال السيوطي • عن ابن مقيل . عن الفخر بن البخاري . عن والده عن أبي القاسم سليمان بن ناصر الانصارى . عن امام الحرمين . عن أبي القاسم الاسكافي • عن الاستباذ الإسفرائني • عن أبي الحسن الباهلي . عن الشيخ أبى الحسن الاشمرى رضي الله عنهــم أجمعين واخذ شيخنا البهي . عن شيخه الشباسي الفقه عن كثير من العلماء مهم الشبخ سالم النفر اوى . عن سيدى آحمد النفراوي . عن سيدي محمد الحرشي . وسـيدي عبد الباقي الزرقاني • وسيدي ابراهم الشبرخيتي •وهمعن سيدي على الاجهوري . وسيدي ابراهم اللقاني . وهما عن الشيخ

سالم السهوري. والشيخ البنوفري والشيخ البرموني. وهم عن الوليين الاخوين . الناصر اللقياني والشمس اللقياني . وغيرهما عن أبي الحسن السيهوري ، وأبي الحسين الشاذلي . وها عن عبادة الزني . والبساطي وهما عن الاقفيسي ، عن بهرام • عن خليل • عن المنوفي وابن الحاج عن ابن الفريم التونسي عن يحيي بن زيتون . عن أبي محمد صالح . عن أبي موسى المومناتي • وأبي القاسم البقال وهما عن ابن القاسم بن بشكوال . وهو عن ان عتاب . وابن راشد . وابن العربي والطرطوشي. وأخذه ابن عتاب عن ابن المظفر بن الحصار عرف بابن بشر ، عن أبي العباس ذكوان ، عن أبي محمد بن أصبغ • عن محمد بن وضاح • عن يحيي بن يحيي الليثي • عن ابن القاسم • عن الامام مالك رضي الله عنه وعنهم • واخذ الن راشد . عن أبي جعفر ابن مرزوق وأبي عبد اللهمولي الطلاع وهما عن ابن القطال • عن ابن دخون • عن ابن المكوى • عن اللؤاؤي • عن أبي صالح المفافري • عن أبي عبد الله المتبي • وابن وضاح وابن غديرة . وابن مطروح • كلهم عن يحيي ابن يحيى الليثي • وآخذ ابن العربي والطرطوشي • عن الباجي •

عن ابن سهل عن ابن القطان بسنده . وأخذ شيخناالبيم عن شيخه الشباسي كتب القوم ككتب ابن عطاء الله ومنظومات البوصيري • وسائر كتب الشاذلية وأحزابهم • عن الاستاذ السكندري و عن سيدي محمد الزرقاني وعن أبي الارشاد الاجهوري • عن النور القرافي • عن الكمالي الطويل والجلال السيوطي \* وشيخ الاسلام كلهم عن ان الفرات \* عن ابن جماعه \* عن البوصيري وكمال الدن الطويل أخــ فد عن محمد ان الجزري\* عن التاج السبكي عن ان عطماء الله \* وأخذ البدر القرافي \* عن اللقانيين \* عن زروق • عن الحافظ السخارى \*عن ابن القباني \* عن السبكي \* عن بن عطاء الله \* وأخذ القرافي أيضاً عن القلقشندي \* عن الواسطي \* عن الميدومي \* عن المرسى \* عن الشيخ أبي الحسن الشاذلي رضي الله عنه وعنهم أجمعين \* وهذا آخر ما أملا هعاينا شيخنا من الاسانيد المرضية \* للملوم النافعة الشرعية \*ولنا أسانيد سوى ماذكرناه وعن أشياخ بلغوا من الفضل منتهاه ويفالذي ذكرناه الكفانة في الاسناد . وبه بحصل السر والامداد \* وأجزت للمجاز المدكور \* ضاعف الله له الاجور أن بروى

مالي من رواية بشرطه المعتبر عن ذي الدراية وان يدرس ويقرأ لمن أراد \* والله الموفق للصواب والسداد \* ووصيتي له ان يراعي حدود الشريعة وسنة الذي عليه الصلاة والسلام \* ويلازم تقوى الله ذي الجلال والاكرام \* ونسأل الله ان يجعله من العلماء العاملين \* وان ينفعه بما علمه يوم الدين وكانت الاجازة في سنة ١٧٧٥ من مجرة من له المز والشرف صلى الله عليه وعلى تاجيه من خلف وسلف \* أمين \* والحمد لله رب العالمين \* أملاه الفقير الى الله أحمد الشهير لقبه الكريم بمنة الله حفظه الله

وقد كان المترجم رحمه الله تمالى مع اشتفاله الزائد بالعلم ليلاً ونهارًا ملازما للادعية المأثورة عقب الصلوات وأوقات الفراغ فمن الاوراد الىكان مشتفلا بها:

اللم كما لطفت بمظمتك وقدرتك دون اللطفاء وعلوت بمظمتك على العظاء وعلمت ماتحت أرضك كملمك مافوق عرشك فكانت وساوس الصدور كالملانية عندك وعلانية القول كالسر في علمك فانقاد كل شئ لعظمتك وخضع كل ذي سلطان لسلطانك وصار أمر الدنيا والآخرة كله بيدك

اجمل لى من كل هموغم أصبحت أو أمسيت فيه فرجاو مخرجا « \*(ومنها) «

اللم أن عفوك عن ذنوبى وتجاوزك عن خطيئتى وسترك على قبيح عملى أطمعنى أن أسألك مالا أستوجبه فيا قصرت فيه ،أدعوك آمناً وأسألك مستأنساً فانك الحسن لى وأنا المسئ الى نفسى فيا بينى وبينك تودد الى بالنم وأنبغض اليك بالماصى فلم أجد كريماً أعطف منك على عبد مثلى ولكن الثقة بك حلتنى على الجراءة عليك فجد بفضلك واحسانك على انك

## ﴿ ومنها ﴾

اللم انى أنا عبدك و إبن عبدك و ابن أمتك ناصيتى بيدك ماض فى حكمك نافذ فى قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته فى كتابك أو علمته أحداً من خلقك أو استأثرت به فى علم الفيب عندك أن تجمل القرآن العظيم ربيع قلبى ونور بصرى وجلاء حزنى وذهاب همى العظيم ربيع قلبى ونور بصرى وجلاء حزنى وذهاب همى

سبحان الواحد الذي ليس غيره اله سبحان القديم الذي

لابادئ له سبحان الدائم الذي لانفاد له سبحان الذي كل يوم هو في شأن سبحان الذي يحيى ويميت سبحان الذي خلق مانري وما لانرى سبحان الذي علم كل شئ بنير تعليم.

\*( ومنها )\*

أستغفر الله العظيم لي ولوالدى ولاصحاب الحقوق على وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء مهم والاموات.

وهذه الادعية كما تواها قاموس للفضائل النفسية من التواضع والتوكل وتمجيد الله والاقراربالسيات وانكارالذات والاستمانة على الحسنات والشكر لاصحاب المعروف فكأنما فتح قلبه امام الله وقرأ منه سورة الحياة .

﴿ إِبتداء تدريسه بالجامع الازهر رحمه الله ﴾

تصدى رحمه الله للافادة والتدريس في سنة ١٢٧٥ هجرية وأقبل عليه الطلبة يتدافعون العلمهم انه نسخة منقحة ومرآة مصقولة انطبع فيه فقهأ خيهالعلامة الشيخ محمدالمشهور وقد تخرج عليه جميع الحنفية الا ماندر وتصدرغالبهم للتدريس بالجامع الازهر الشريف طبقة بعد طبقة وتقلدوا مناصب القضاء والفتيا فى هدده الديار وغيرها فأفادوا البلاد بعلومهم وخدموا الدين بنشر معارفهم

فن تلامِدْتُه رجمه الله الائمة الاعلام الشيخ عبد الرحمن السوسي المضو عحكمة مصر الكبرى الشرعية والشيخ أحمد أدريس العضو بالمحكمة المذكورة والمرحوم الشبيخ الغرابلي العضو بالمحكمة المذكورة والشيخ عبد الكريم سلمان العضو بالمحكمة العليبا والشيخ عبدالرحمن فوده قاضي ثغر اسكندرية والشيخ محمــد الطوخي قاضي مدبرية أسـيوط والشيخ عبد المعظى الخليلي امين فتوى الديار المصرية والشيخ يوسف شراب والشيخ على السيسي مفتي مديرية القليوبية والشيخ على المفربي قاضي محافظة دمياط والشيخ الحدمدي والشيخ أحمد الدلبشاني والشيخ علىالشابوري مفتى مدىرية الدقهاية • وجميمهم من أكابر علماء الازهر الشريف والشيخ حسن ادريس قاضي مديرية الشرقية سابقًا والشيخ على عبد الله العضو بمحكمة مصر الكبرى الشرعية والشيخ موسىكساب قاضى مديرية الدقهلية والشيخ صالح الجارم قاضي مديرية البحيرة

والشيخ حسن القيسى قاضى مديرية المنيا والشيخ محمد ناجى المضو عحكمة مصر الكبرى الشرعية والمرحوم الشيخ مصطفى الطهطاوى قاضي مسديرنة أسيوط والمرحوم الشيخ عبسد الجليل الطرابلسي مفتي دمياط والشيخ على الديمي مفتي محافظة اسكندرنة والشبخ البرديسي قاضي مسديرية جرجا والشيخ عبدالله الدلبشاني نائب محكمة دمياط والشيخ محمد الهيصمي نائب محكمة مدبرية الجيزة والشيخ خليل الدبرى نائب عكمة مديرية أصوان والشيخ مليجي على نائب محكمة مديرية أسيوط والشيخ محمد نبوى نائب محكمة مديرية المنوفية والشيخ خاطر السيوفي نائب محكمة مديرية بجرجا والشيخ محمد محرم قاضى بورسميد والشيخ عبدالحكيم الدلبشاني قاضي الاسماعليه والشيخ موسى حتحوت قاضي مركز شبين والمرحوم الشيخ محمد حسنين المرصفي قاضي سيوا والشيخ عبد المجيد الطنبشاوي قاضها حالا والشيخ حسن الحكم المحجري قاضي مركز مغاغه والشيخ يونس النخيلي قاضي الواحات الداخلة والمرحوم الشيخ أحمد شقير النواوي قاضي مركز ملوى والشيخ محمد المروسي العربي قاضي مركز المطرية سابقاً والشيخ عبدالسلام

مخلص قاضي كفر الشيخ . والشيخ مصطفى الابياري قاضي مركز دكرنس والشيخ سيد القاضي قاضي قوص والمرحوم إ الشيخ ابراهيم سليمان باشا الشهير من علماء اسكندرية والشيخ محمود مغربي من علمهما أيضاً والشيخ عبــد الخالق الدابشاني والشيخ أحمد العروسي والشيخ محمد الولى والسيد أحمد رافع الطهطاوي والشيخ محمد التمرياشي القيسي من أفاضل وأعيان قيس والشيخ أحمد الفوى والشيخ محمدعبد الله عبد الحادىمن أفاضل سألوط والعلامة الفاضل الشيخ حسين أفندى الجسر عالم طراباس الشام وصاحب الرسالة الحميدية الشهيرة والاستاذ الملامة الشيخ يوسف أفندى النهاني رئيس محكمة الحقوق عدىنة بيروت وصاحب التصانيف الشهيرة والمرحوم الشيخ عباس الخماش من اكالرعلماء نابلس وأحد أعضاء مجلس ادارتها والمرحوم الشيخ امين أبو الهــدى الخماش مفتى نابلس والشيخ حسن اليمقوبي مفتى مدينة اللد والمرحوم الشيخ محمد صالح البيطار من علماء نابلس والمرحوم الشيخ عبدالمظيم الشرابي من علماتها أيضاً والشيخ أحمد الخماش والشيخ مصطفى الخياط من علمائها كذلك والشيخ على مبارك المورى من علماء القدس الشريف وأخوه الشيخ سعو دى العورى من علماتها والشيخ محمد المبيسى مفتى ولاية حلب والشيخ محمد الجزماوي امين فتوى الولاية المذكورة والمرحوم الشيخ مصطفى زيد النابلسى مفتى السلط والمرحوم الشيخ راغب الداودى من علماء القدس وأخوه المرحوم الشيخ عبد الرزاق من علماتها أيضاً والاستاذ الشيخ عبد الكريم عويضه من علماء طرابلس ونحن نكتفى بذكر هؤلاء الافاضل ولو أردنا أن نأتى على جميع تلامذته رحمه الله لطال الشرح و

وجميع الاسرة الرافعية قد تخرجوا عليه والتفعوا به وبعلومه وكلهم أفاد البلاد والعباد بعلمه وخدم الاسلام والمسلمين بمعارفه ، فمن أخد عنه : أخوه العلامة الورع التق المرحوم الشيخ عمر الرافعي امين فتوى الديار المصرية المتوفى في ٨ محرمسنة ١٣١٥ ، والاستاذ فقيه عصره العلامة الكامل المرحوم الشيخ عبدالر حمن الرافعي مفتى ثغر اسكندرية وصاحب الفتاوى الجليلة في فقه الحنفية المتوفى في ١٥ رجب سنة ١٣١٥ والعالم العامل الكاتب البايغ والشاعر الأديب المرحوم الشيخ والعالم العامل الكاتب البايغ والشاعر الأديب المرحوم الشيخ عمود سعيد الرافعي مفتى مديرية الجيزة المتوفى في ٢٥ مقي مديرية الجيزة المتوفى في ٢٥

ذىالقمدة سنة ١٣١٠ • والملامة الورعالصالح الراهدالمرحوم الشيخ محمدعلى الرافعي الشهير بالولىصاحب التقرير الفائق على متن الاشــباه والنظائر في فقــه الحنفية المتوفى ســنة ١٣٠١ والاستاذ الهمام فقيــه عصره ونادرة أوانه ومصره المرحوم الشيخ أحممد الطيب الرافعي مفتى شببين الكوم صاحب التصانيف المفيدة والتاليف العبديدة منهبا تقريره الرائق المسمى دقائق الافكار على رد الحتار للامام ابن عامدين الشهير وهو فى خمس مجلدات وصل فيه الى كتاب الكفالة ثم اخترمته المنية قبل اتمامه . ومنها فتاوى فقهية أودع فيها ما لايستغنى عنه كل عالم عامل وجهبذ فاضل توفى رحمه الله في شوال سنة ١٣٠٠ وكانوا خميما رحمهم الله من أجلاء علماء الازهرالممور ومن للشهورين فيه بالإفادة وقد بخرج علمهم عدد ليس بالقليل من فضلاء هذهالدياروغير هاوانما هماشعة من نور ذلكالصبحالمستطير رحمهمالله عدد مبراتهموجزاء اعمالهم ومنهم الاستاذ العلامة التتي النثى الشيئح عبد اللطيف الرافعي من أكابِرعلماء الازهر ومفتى ثغر اسكندرية والاستاذ الهمام الشيخ عبــد الرزاق الرافعي من اكابر العلماء وقاضي مدبرية

الغربية والعالم العامل صاحب الفضل والفضائل الاستاذ الشيخ عبد الحميد الرافعي قاضي المدينة المنورة سابقا وقاضي ولاية قونيه حالا والمرحوم الفاضل الشيخ محمد طاهر الرافعي قاضي كفر الزيات المتوفى في غرة رجب سنة ١٣١٨ والفاضلان الهمامان الاديبان الشيخ محمد عبد الغني الرافعي من اكابر علماء مدينة طرابلس وأخوه الشاعر النابغة عبد الحميد بك الرافعي قائمقام بصرى الحرير ومتهم منشى هذه المترجة الضعيف محمد رشيد الرافعي

## 

توفى أخوه المرحوم الشيخ محمد الرافعي سنة ١٧٨٠ وهو على مشيخة رواق الشوام وافتاء ديوان الاوقاف فكثر أمل الآملين في هذين المنصبين وازدحم السناعون عليهما غير أنه لما نمى خبر الوقاة الى المغفور له اسماعيل باشا الخديوى الاسبق وكان محباً للمرحوم الشيخ محمد معتقدًا فضله مكبراً مقامه شاملاً أسرته بحسن رعايته وتعطفاته جارياً في ذلك على مقتضى فطرته الزكية وسنن المغفور لها سعيدباشا وعباس باشا الاول

توجهت مكارمه نحو أسناد المنصبين الى المرحوم الوالدوخصه من ذلك الوقت بساى إفضاله ثم تعطف عليه فجعله عضوا في مجلس الاحكام مع حداثته بالنسبة لغيره مرف العلماء الموجودين فيه كالمرحوم الشيخ العروسي شيخ الجامع الازهر يومئذ والمرحوم الشيخ عليش العالم الشهير والمرحوم الشيخ ابراهيم السقا .

وكان رحمه الله موضع الثقة من المففور له توفيق باشا الخديوى السابق وسمو أفندينا المعظم عباس باشا الخديوى الحالى أعزه الله فانى لما تشرفت بالمثول بين يدى سموه بعد هذه الفاجعة التى نزلت بنا شاكراً لما أظهره سموه من علامات التأثر لفقده ومزيد عنايته ورعايته بالاحتفال بمشهده وانعطافه الله بكلمات المتعزبة وإظهار أسفه الشديد وقال: ﴿ ان فقده خسارة عظيمة على الإسلام والمسلمين وانه كان لا يوجد في هذه الديار من يضاهيه في العلم والعمل والورع والتقوى ﴾

وبالجلة فلم تزل هذه الاسرة الرافعية موضع الانمطاف والرضا من هذه الاسرة الكريمة المحمدية المسلوية من لدن

ساكن الجنان المغفور له محمد على باشا الى سمو خدىوساالحالى الاغم مؤلانا عباس باشا حلمي الثانى أدامه الله وفانه لما حضر الشيخ عبد القادر الرافعي الكبير الشهبر المتقدمذ كره وعرفه المنه ور له محمد على باشا القيت في نفسه محبته والاعجاب مه فانع عليه بقصر مشيد في جهة الخرنفش بمصر القاهرة بمنا اشتمل عليه من نادر الآثاث وفاخر الرياش وكان مقبلا عليه متميداً نفضله حاجته لايصبر عن رؤيته قليلا من الزمن . ثم لما تولىالمرحوم الوالد مشيخة رواق الشوام وتعلقت به حاجات الطلبة من أهل وطنه نظر البهم نظرة الشفيق وعاملهم معاملة الرفيق وقدكان الطالب منهـم قبل عهده يمكث في الازهم السنة والسنتين لاترتب له شئ من الجرانة ولكنه الآن لاعمكث أسبوعا واحدآ حتى يخرج اليه رزقهمنها بفضل سمى المرحوم لدى الاغنياء والكبراء واستنهاضهم لترتيب الجرايات وحبس ريع بعض الاملاك لهؤلاء الطلبةوقدأجامه لذلك كثيرون كالمرحوم أحمد راشد باشا ويعقوب صبرى باشا ومصطنى بك البارودي والسيد هاشم بك زائد وابراهيم

بك وفا والسيدة رازدل والسيدة رشيدة وغيرهم ولم يأل رحمه الله جهداً في نمية الاوقاف المحبوسة على هذا الرواق حتى أصبحت اليوم وهي تفيض بالذهب فيضاً وكان لا يتساهل مم مستأجريها في شيء ما لاقليلا ولا كثيراً بخلاف ما كان منه رحمه الله في املاكه الخاصة به ولو أنه اعتى بها بعض ذلك الاعتناء لكان من أفراد المثرين في هذه البلاد ولكنه كان يعمل حساب الآخرة قبل حساب الدنيا عملا بقوله تعالى : ما عندكم ينفد وما عند الله باق.

كان شديد الانعطاف على أولئك الطلبة شديد الغيرة على مصالحهم رؤعاً بهم لايدخر سعياً عن محتاجهم ولا يمسك براً عن سائلهم مديم المائدة لهم قلقاً في راحتهم شفوفا باجابة طلباتهم لا يكاد يمضى يوم حتى محتسب له ساعات يتفرغ فيها لاموره متجاوزاً عن مسيئهم على كثرة ما كان يقع من بعض جهاتهم آخذاً بالعفو عنهم

بانمه عند ماصدر الامر بتجنيد أهل القاهرة كسائر أهل القطر أن هـذا الامر يشمل كل عثمانى مقيم فى مصر فرع لذلك رحمه الله رفقاً بالطلبة ونهض من فوره الى كتشنر باشا وكان يومئذ سرداراً للجيش المصرى ولم يكن المرحوم يعرفه ولو يره قبلها ولكن للعلم قوة في النفس تمتزج عبها بقوة الشجاعة في القلب فما عرف اللورد كتشنر ماجاء لاجله حتى أصدر منشوراً باعفاء جميع العمانيين غير المصريين من التجنيد

وهذا كِله فضلاً عماكان يواسي به المسافرين الى بلادهم فيرسلهم على نفقته وماكان يصرفه لهم من ماله الخاص وقد بلغ من رأفته بهم ان أحدهم اذا جوزي بقطع مرتبه لجرم اقترفه طبق قانون الازهر صرف له مشل ذلك من عنده ليكفيه شر الحاجة بعد ان يربه مقدار خطئه ويأخــذ عليه المواثيق ان لا يعود لمثله وما زالت الرحمة في التأديب عنـــد الحاجة الها حاجزاً بين النفس المنكسرة وبين معاودة الذنب . ومكث في افتاء الاوقاف زهاء آثنتي عشرة سنة منتصف للشرع من المظمة وللدين من الكبر فلا محابي أحداً ولايمرف فى الحق غير الحق والواسطة اليه ترك الواسطة وكان لافتاء الاوقاف على عهده الكلمة العليا والقولاالفصل فكان رحمهالله تأتيه المادة من المحاكم ليرى فيها رأيه ومعها من فتاوى العلماء وآرائهم المتضاربة ما يُعْشَى الحق تفشية فكان ينفض عنها غبارها ثم ينظر اليها نظرته فلا يخطئ النص وكشيراً ما وقع النزاع بينه وبين المفتين لذلك

ومن كبار أهل الملم من بعتقدان التخطئة في الرأى حط من المقام ودليل عدم الفهم والادراك وهذا زلة العلماء والعياذ بالله لان من يجزم بان الخطأ لا يقع منه فذلك منه عين الخطأ ولهذا سعى بمضهم من ذوى النفوذ الى المغفور له اسماعيل باشا الخديوى الاسبق والى كبار الحكام في تغيير اعتقاده في المرحوم الوالد فلم ينالوا شيئاً

ولما أراد المفقور له اسماعيل باشا تشكيل محكمة مصر الكبرى الشرعية على النظام الجديد شكل فيها مجلسين علميين وجعل المرحوم الوالد رئيساً للمجلس الثاني منهما وذلك في سنة ١٧٩٣ هجرية فمكث فيه خمس سنوات • ثم اقتضى الحال الغاء المجلس الاول والا كتفاء بمجلس علمي واحد فكانت الرئاسة له أيضاً فعدل ميزان الحكم فكان رحمه الله لا يضع في احدى كفتيه الاحكم الله تعالى وفي الثانية دعوى المدعى كائنا من كان الخصم وعمرف بذلك فكانت القضايا الكبرى كلها في

بده وكان من عمل المجلس غير النظر في القضايا الكشيرة المهمة التي اتسم لها اختصاص المحاكم الشرعية يومنه أن ينظر في الاعلامات الشرعية التي تصدر من جميم محاكم القطر عند الطين فيها من الخصوم فكانت اشارته في كل ذلك هي المتبعة اثقة القضاة به الثقة الرئيسية حتى بلغ من ركونهم اليه ان قاضي مصر لم يكن عليه في القضايا الاالنطق بالحكم وكانواعلي السواء يعاملونه معاملة الوالد رآوتواضماً . ومن غريب فراسته التي اشتهر بها تمينزه اشاهد الزور متى مثل بين بديه وليس ذلك الإ الهاما من الله تعالى الذي وكل اليه إقامة القسط والا فان مثل هذا على اطراده لا يرجع الى شئ من أحوال الفراسة التي يستدل بها على بعض الصفات النفسية وكثيراً ما تجــد هذه الخاصية في كبار العقول كأنب خوف النفوسالصغيرة يكشف عن أمرها للنفوس الكبيرة وكأن الاخلاق يشرف عالها على سافلها

واستمر رحمه الله فى رئاسة المجلس العلمى الى انصدر الأمر العالى بصرفه عنها فى ١٨ ربيع الثاني سنة ١٣١٣ فما نشر ذلك على الناس حتى انقبضت صدور العلماء والأمراء وتعجب

القوم لفصل أعظم فقيه وأكبر عامل شرعي مع الحاجة الماسة اليه ومع ذلك فلم يتغير شئ من مقام المرحوم الوالد وأثر فضله في نفوس الأمراء حتى انه يوم فصل كان الباقي له من مدة استحقافه المعاش الكامل ثلاث سنوات وكان لا يستحق يومئذ الاثاثية فقط طبقاً للمقرر في لوائح الحكومة فصدر أمر سمو الخديوى المعظم الحالى عباس باشا حلمي الثاني بالتجاوز عن هذه المدة واعطائه معاشاً كاملاً تمييزاً لمنز تبه واقراراً بفضله وقلما نالها غيره من قبله أو من بعده

واتسع له الوقت بعد ذلك فعكف على الدرس والتأليف حتى لم يكن بأتى عليه وقت الاوهو في شئ من ذلك وأقبلت الامة عليه اقبال النفس على موضع الثقة حتى صارت داره كعبة يؤمها العلماء والأمراء والاعيان يستجلبون دعاءه ويبغون رضاء هوبتى في حالته تلك منقطعا عن الدنيا مقبلا على الله بما يرضيه ولم ينس مع ذلك حقوق اخوانه بل كان يشاركهم في السرآء ويشاطرهم في الضرآء ولم يكن ينفل أمر أحد منهم حتى اجتمعت القلوب على حبه والتعلق به ولما أرادت الحكومة تعيين قاضيين من قضاة الاستئناف في الحكمة الشرعية الكبرى محجة من قضاة الاستئناف في الحكمة الشرعية الكبرى محجة

الاصلاح واستصدرت الأمر العالى بذلك وقابله القاضي بالاحتجاج والرفض كان المرحوم الوالد من أكبر الآخذين بيده والمصدن له لما اشتهر يومئذ من مساوى المشروع وعرفه الناسحتي أن الكشير منأكابر علماء الازهرحضروا الى المنزل وقرروا ان يرسلوا تلفرافا الى سمو الخدوى المعظم حيث كان في اسكندرية يلتمسون الغاء الأمر المذكور وقد فعلوا ونشرت الجرائد صورته ثم أفضى الأمرالي التصميم على فصل سماحة القاضي الاكبر المرحوم السيد عبدالله جمال الدين أفندى فرشحت الحكومةالمرحومالوالدلمنصبه واتفقت مبدئيا على تعيينه وكانت الرسل تأتيه يكلمونه في القبول ولما رأى انه ربما صدر الأمر العالى بتميينه قاضي قضاة مصر على غير علم منه واذ ذاك لا يمكنه رد الأمرالعالى احتاط لذلك وأرسل خطابا الى عطوفة مصطفى باشا فهمي رئيس النظار يملمه فيه بانه لا يقبل هذا المنصب على أى حالة كانتونشر تالجرائد الومئذ نص الخطاب

فلوكان رحمه الله من ضعاف العزائم والمتقلبين في الآراء لما بقي لناظره مُطلّع وراء هـذه الغاية السامية ولكن النفوس العالية أرفع من كل ما يُعط عن مبادئها وان كان في نفســـه غامة الغايات

ثم لما خلت وظيفة افتاء الديار المصرية في هـذا العام لم يجد مولانا سمو الخديرى المعظم لها كفؤا غيره فاستشار حضرات النظارفي ذلك فوافقوه فصمم سموه على اسناد هذا المنصب اليه وليست هذه هي المرة الاولى التي رشح فيهالافتاء الديار المصرية فانه لما فصل المرحوم الشيخ المهدى العباسي منها في المرة الاولى في زمن المفهور له الخديوى السابق أوعن اليه سموه أن يقيلها فامتنع بحجة انه لا ينبغيله ان يتقلدها مادام الشيخ المهدى حياً وذلك لما كان بينها من متين الصلة وسادل الوداد فقضل حق صاحبه على حق نفسه وهي عادته مع كافة اخوانه على ما فصلنا

وبلغه رحمه الله عنم الأمير على تقليده الافتاء فامتنع عن قبولها ولما رفع ذلك الى سموه أرسل اليه في اليوم الثالث من رمضان هذه السنة سنة ١٣٢٣ الاستاذين الكبيرين مولانا المشيخ عبد الرحمن الشريبني شيخ الجامع الازهر حالا ومولانا الشريخ البشرى سليم شيخه الاسبق وكبيراً من رجال

معيتــه السنية يككمونه في القبول ومدعونه الى تناول الافطار في سراي القبة العامرة على مائدة سموه فأجاب الدعوة وهناك أظهر لهمولانا العباش حفظه الله من الاحترام والاقبال عليه ما ايس بعده مزيد وأظهر له ثقته به واجلاله إياه لفضله وورعه وتقواه وآبه اختاره لهذا المنصب اذ لم مجد من اكفائه سوادفلم يسمه رحمهالله الامتثال ثم قص على سموه رؤیاکان رآها رحمه الله من عهد غیر بعید وهی ان أبا حنيفة النعان صاحب المذهب رضي الله عنه حضر الى بيته وقال له احملني الى منزل ابراهيم بك وفا (أحد أعيان تجار العاصمة ) فاعتذر اليمه بسنه وضعفه فقال الامام احملني ولا بأس عليك فحمله وكان بين المنزلين مسافة فكان كلما مشي زاد قوة وخف حمله حتى وصل به الى هناك وفسرها بين مدى مولانا الخديوي الممظم بالزامه محمل هذا المنصب وغاب عنه رحمه الله السر في تخصيص منزل ابراهيم بك وفا ( ولم يدر ان الاجل المحتومةد وفي )وقد قبضه الله ولا باس عليه مما حمل. ثم انصرف مشيماً من لدنه حفظه الله يمثــل ماقوبل به من الاجلال والتعظيم . وفي يوم الاربعاء ؛ رمضان هذه الســنة

صدرالأمرالكريم الرسمى تقليده منصب الافتاء وهذه صورته:
فضيلتلو حضرة الاستاذ الشيخ عبد القادر الرافعي
انه لخلو وظيفة افتاء الديار المصرية ولما هو محقق لدينا
في فضيلتكم من العالمية والاهلية قد وجهنا لعهدتكم الوظيفة
المشار اليها وأصدرنا أمرنا هذا اليكم للعلم به والقيام بماتستدعيه
هذه الوظيفة المهمة من الاعمال بما هو معهود فيكم من
الدراية والامانة

(عباس حلمي)

وقد قابلت الأمة المصرية على اختلاف نحلها ومشاربها هـذا التعيين بالقبول والاستحسان وأجمعت الصحف كلها عربية وغيرها بأن القوس قـد أعطيت لباريها وان الدار قد حلها بانيها وطارت البشرى بذلك الى ارجاء العالم الاسلامى وتوافد الناس لهنئته حتى ضاق بهم المنزل على رحبه

كان فقيدنا رحمه الله منفرداً بأصول الفقه وفروعه حتى صارالآبه الكبرى فيهما لأينازعه في ذلك عدو ولاصديق وكانت له الرئاسة العامة فيما انفرد به بين طبقات المسلمين في ارجاء العالم مع علم تام بسائر العلوم الأخرى النقلية والعقلية

وإنماكان اهتمامه بالدين لانه الاصل فى الاصلاح الاسلامى ولا يكون هـذا الاصـلاح بدونه فاستنباط الاتحكام هو الاساس لما بعـده من باقى ضروب الاصلاح

ولما قدمنا كان القضاة والمفتون من جميع محاكم القطر المصرى وفى مقدمتها المحكمة العليا والمحكمة الكبرى يقصدونه لاستفتائه رحمه الله تعالى في معضلات المسائل وأمهات المشاكل فيجيبهم عن علم حاضر وعارضة شديدة وبديهة ثابتة وكان يعتبر ان العلم دين عليه للناس واذا سئل عن شئ لم يتبين له الحكم فيه قطع الزمن في مكتبته حتى يكشف وجه اشكاله ويعثر على النص القاطع فيه

وكان للمرحوم الاستاذ الشيخ المهدى العباسى الثقة التامة به مع اجماع الناس على علمه وفقهه وتعويلهم على رأيه فلم يكن يُمضى فتوى فى مشكلة من المسائل التى تلق اليه الا بعد اطلاعه عليها وأخذ رأيه فيها وكذلك كان من بعده ممن تولى الافتآء فى هذه الديار • ذلك لانه لايكبر عن السؤال الا الصغير حقيقة وليس أحد أحق بالعلم من أحد وانما هو فضل الله يؤيه من يشاء وكلهم مع ذلك مشتركون فى صفة

واحدة وهى العلم ولا فضل لأحد على أحد الا بالتقوى .

﴿ تدريسه ومؤلفاته رحمه الله ﴾

درس رحمه الله الكتب المتداول قراءتهافي الجامع الازهر وغيرها مراراً وكتب على أنفعها تعليقات مهمـة هي ثمرة اطلاعه الواسم ومن أهم ذلك ماكتبه على حاشية الاشباه والنظائر للملامُة الحموى وقد شرعت في تجريدها من نسخته التي صححها وكانت له بها العنابة الخاصة فهي أصح نسخة في الوجود علىماأظن وقدأرست روحه الطيبةعلى ساحل الاجل وهويقراً (البحر الرائق) ذلك الكتاب الذي هو في الحقيقة كماسهاه صاحبه (شرح كنز الدقائق) ولكن أعظم مؤلفاته التقرير الذي وضعه على حاشية أن عابد ن الشهيرة • فقد كتبه حين قراءته لها أول مرة ثم نقحه حين أعاد قراءتها ثم هذبه في تدريسها المرة الثالثة وأضاءت فيه روحه الـكبيرة بمد ذلك حين قراءته للحاشية رابعمرة وكان كلما فتح عليه بفكرجديد أسرع فأقرّه فيه حتى كان آخر عهده بذلك التقرير النفيس في اليوم الآخر من شعبان هذه السنة فقد قال لى رحمه الله فى ذلك اليوم انه أعاد النظر على التقرير بأكمه ولم يبق الاورقة واحدة قال وسأتأملها فى هذا النهار ولم تكن الاساعة حتى فرغ منها .

وفي التقرير المشار اليه من التحقيقات والتدقيقات في النظر والحكم والتمهيد للرأى ما يقضى بالعجب وقد أودعه من أرآئه ما يدفع اشكالات الأثمة المتقدمين والمتأخرين في بعض المسائل الفقهية وما استشكله على بعضها وضمنه نحوالني انتقاد على الحاشية المهذ كورة التي هي كنز الفقهاء المتأخرين وخلاصة ما دوّنه المتقدمون وقد رأيت من البر به رحمه الله وعموم النفع بعلمه ان أظهره الى عالم الوجود بطبعه فقدمته ولله الحمد الى المطبعة الأميرية وبدئ بالطبع فيه والله المعين على اتمامه

وكذلك الف رحمه الله تكملة لهذه الحاشية لانه رأى ان ما جمعه ولد العلامة ابن عابدين وهو المرحوم الشيخ علاء الدين من تعليقات والده وهى التى في الحاشية المطبوعة محرَّف ولا تكون به الكفاية ورأى رحمه الله كذلك التكملة التى صنفها ولده المشار اليه فانها مع طولها وبسط القول فيها لا تفيه

الفائدة المطلوبة فكملها هو رحمه الله وقد مضى فى التكملة على سننه فى التقرير بحثاً وانتقاداً وتحقيقا حتى لو بعث ابن عابدين رحمه الله لرأى ان مافاته وهوحى قد أدركه وهوميت وسنشرع فى طبعها قريبا ان شاء الله تعالى

وأخبرنى الوالد رحمه الله أنه لا يربد طبع الكتابين المذكورين فى حياته ناظراً فى ذلك الى الزيادة فيما كتب والتحقيق فيما أوضح حتى يكون بعد ان يختار له الله ما عنده قد أفرغ كل عنايته فيما الف واستنفد كل جهده فيما صنف فتؤدى هذه الامائة لاهل العلم كاملة بقدر مايصل اليه الكمال الانسانى فكم من عالم نشر قوله بين الناس ثم فتح الله عليه بالمزيد من فضله فود لو اختطف كلماته الا ولى من الالسنة وان الناس قد نسوا القول وقائله

وقد كان درس المرحوم على الطريقة المستجمعة فماحقة غيره فى السنين الطوال يبذله لتلامذته فى الساعة القصيرة لا يألوهم نصحاً واجتهاداً ولا تجد فى هذه البلاد عالما حنفيافي وظائف الحكومة أو غيرها الا وهو تلميذه أو تلميذ أخيه أو تلميذ لمن تخرج على أحدها واتصال هذا الحبل على امتداده

في نواحي البلاد راجع الى هذين الامامين رحمهما الله • وكان له عناية تامة وولع غريب بجمع نفائس الكتب المتنوعة حتى تم له منها مكتبة نادرة الوجود وما سمع بكتاب مفيد إلا بذل مايستطيع في طلبه وأنفق على نسخه الاموال الطائلة :ومما استنسخه من أمهات الكتب شرح الشيخ عابد السندى المسمى بطوالع الانوار على شرح الدر المختار في ستة عشر مجلداً كل مجلد منها في نحو ستين كراساً . وشرح البعلى على الاشباه والنظائر الفقهية في خمسة أجزاء كبار. وحاشية ان عابدين على شرح البحر وكان هو رحمه الله السبب في حمــل نجله الشيخ علاء الدىن على تجريدها من نسخة والده لانهــا لم تجرد في حياته . ومؤلفات الخير الرملي بأجممها . وفتاوي الولوالجي وهي لم توجد كاملة الاعنده وغير فلك مما يطول استيمانه وبمض هذه الكتب يخطوط مؤلفيها وبمضها قديم المهد بالكتابة الى زمن بميد وقد وقفها رحمه اللهحتى لاينقطع النفع بها للامة بمدموته كما لم ينقطع في حياته وكان من فضله على روّح الله روحه أن جمل نظرها الى في حياته وبمدوفاته •

## ﴿ صفاته وأخلاقه رحمه الله ﴾

كان نوّر الله ضريحه طويل القامة تام الخلق عظيم الهيئة والهيبة حاد النظر أبيض اللون جهورى الصوت عظيماللحية سائل الخدن أقنى الانف متأنياً في مشيه كثير الاطراق بِرأَسه الى الارض خشية من الله تعالى لا يتكلم الا فيما ينفع ومات رحمه الله وكأنه لقوتهوشدة تماسكه لميجاوز حدالاربمين أما أخلاقه فالشـدة في الحق لانخشى في الله لومـة لائم واللين للضعفاء والرحمة للمساكين والاغراب قدجمل منزله مأوى لهم يتمهدهم بنفسه ويحثهم على الحضور في أوقات الطمام ويرسل فى طلب من تخلف منهم لايميّز فى ذلك أحداً من أولاده عن أحد من غير أولاده . وكان باراً برحمه جهد مايستطيع حافظاً لحقوق أصحابه مقراً نفضل أهل الفضل عليه لايترفع الاعن أهل الباطل ولا ينطق بالسوءمطلقاً ماسمعته سب أحداً قط لامن تلامذته مع حضوري درسه اثنتي عشرة سنة ولا من أسرته ولا من عامة الناس بل كان اذا أساء أحد تلامذته الأدب في حضرته وحنق عليه يدعوله بالبركة

ولا يزيد على ذلك شيئاً . وكان يجمع احفاده فى كل صباح فيجتمعون اليه ويحادثهم ويكثرمن التودد اليهم وتقبيلهم يتوخى بما يفعله من ذلك طبع أدبه فى نفوسهم ونشأتهم على مكارم الاخلاق ومجاسن الخصال

وكان رحمه الله شديدالحبلاهلالعلم يمظمهم ويحترمهم ويأنس اليهم. وأدبه مع شيوخه لايحدّ بوصف. فقد كان رحمه الله اذا اجتمع بأحدهم يبادر الى تقبيل يده ويجلس أمامه مجلس التلميذ الصغير في حضرة أستاذه ولا مخاطبه إلا يا سيدى لاعنمه من ذلك سـنّه ووقاره وفضله بل كان يقول آنه كان هكذا قبل أن يصـير الى شئ مما صار اليه فحسن الوفاء بحق الممار أن سُق له التلميذ على حالته الأولى من التواضع والاحترام تذكيراً له نفضله وإفرارًا بذلك لديه . ومن الفرق بنين النفوس الصغيرةوالنفوس الكبيرة ان الاولىاذا مستها الحاجة تواضمت وخفضت جناحها فاذا استغنت وعرض لها ماذكرها يتلك الحاجة انقبضت وترفعت عن مكارم الاخــلاق وأما الثانية فهي ان ذكرت الفضل لاهله على استغنائها عنهم تواضعت أكثر مما يكون ذلك منها على احتياجها اليهم

حضر مرة أستاذه رحمه الله الشيخ القلماوى الى منزله يسته في به في قضاء عرض له عند عظيم من أولى الامر فما أبصره حتى هرول الى استقباله وقبل يده وأجلسه في مكانه الذي يجلس فيه وجلس بين يديه مطرقا لا يرفع بصره اليه تأدباً فقص عليه شيخه ماجاء فيه وكان من أموره المهمة فهض من فوره ولبث الاستاذ ينتظره فما هي إلا ساعة حتى أقبل مسروراً بخدمة شيخه والسمى في قضاء حاجته فقام اليه الاستاذ وقبله بين عينيه ووضع كل دعواته وبركاته في تلك القبلة ولله الحمد ما أبركها وأحسنها

وقد كان رحمه الله بعيداً عن الفتن لا يعين عليها ولا يدخل فيها ولا يرضى عنها وكان رأيه ، في الثورة العرابية الحذلان والفشل وما وقع على محضر من المحاضر الني كان يضعها عرابى مع تتابع الرسل اليه في ذلك حتى أن عرابي غضب وصار رحمه الله يتوقع الشرف في كل وقت ولكنه لم يبال على حدما قال الاول:

أَهْوِن بدينًا يصيب المخطئون بها

حظ المصيبين والمغرور مغرور

فازرع صواباً وخذ بالحزم حيطته `

فلن يدم لا هـل الحزم تدبير

فان ظفرت مصيباً أو هلكت به

فانت عند ذوى الالباب معذور

وان ظفرت على جهل ففزت به قالوا جهول أعانته المقادير

ولماحصل الخذلان كان هوأول من توجه الى اسكندرية

مع المرحوم الشيخ المهدى بطلب من المففور له الخديوى السابق وقابلهما بالاعزاز والاكرام ولبثا هناك ثلاثة أيام ثم

عادا ألى العاصمة

ولم يكن رحمه الله يرضيه هذا التنافر بين العلماء وما يرمى به بعضهم بعضا بل كان مسالما لجميعهم محباً لهم على السواء

ومن أشد ماكان يمقته رحمه الله الغيبة والنميمة لايجرى ذلك فى حضرته فاذا بدرت من أحد بادرة أمره فى الحال بان يكف وما آذى أحداً قط بقول ولا بفعل ولا تسبب فى

إيذاء أحد رحمه الله

﴿ وفاته رحمه الله ﴾

هذا هو الفصل الذي لاأستطيع أن أكتبه بالمداد . ولا

يقدر أن يكون فيه القلم أجرى من الفؤاد. بل هذا هو الفصل الذي أعقده لموت الآمال وتقطع الاكباد . وتتابع الزفرات. وتوالى الحسرات . حسرات يحملها بريد اليراع . الى مقر الاسماع . ولكن الامر قد نزل ولم يبق الاالتسليم للقضاء والقدر

توفى رحمه الله ليلة السبت سابع رمضان من هذه السنة سنة ١٣٢٣ فجأة وكان قد صلى العشاء والتراويح في منزله كما اعتاد وقابل بعد ذلك كثيراً من الوافدين من العلماء والامراء لهنئته ثم ركب عربته لزيارة حضرات النظار وهي سنة من بتقلد هــذا المنصب فأخبرنا سائق العربة انه في طريقه الى منزل سعادة أحمدباشا مظلوم ناظر المالية سمعه بذكر اللةتعالى ويكرر الشهادتين بصوت قد اندفع من أعماق النفس فحول اليه وجهه لينهه الى المارة المكتنفين جانبي الطريق فرآه واضعا يده على قلبه وهو آخذ في التكبير فملكته الهيبةولم يستطع ان يراجعه في شئ ثم رأى المرحوم قد سكت فساط الجواد واسرع يمدو بالمربة حتى بلغ دار الوزير فوقف ينتظر نهوضه للنزول فلم يحرك فنزل الى جانبه حتى حاذاه فكذلك فتأمله فاذا هو لاحراك به فنهض السائق الى موضعه وجعل ينهب الطريق نهبا راجعا الى المنزل وكان مملوءاً بالكبراء والفضلاء ينتظرونه لتهنئته وكلهم تحفز للقياه وماكادت تقف العربة فى رحب الدار ورأيناه على حالته تلك حتى استولى علينا الذهول وتاهت لذلك الامر العقول موقف لم تكن النفس حاضرة فيه فتصفه ولا الفكر فيمر فه وإنما هو كما بين الحياة والموت وماكنا نتميز فيه عن الفقيد الا مجزعنا ووقاره وهلمنا واستقراره فلا حول ولا قوة إلا بالله

استحضرنا بمد ذلك الاطباء فقرروا ان الوفاة بالسكتة القلبية كأن ذلك القلب الكبير الذى لم يكن يسمه الاعالم الارواح قد رأى ان أحسن جواب للمهنئين بزخرف الحياة الدنيا إنما هو السكوت

وحالته تلك فى الموت هى رابع حالات إخوته الثلاث السابقينله فى الانتقال الى عالم الارواح

فنميناه الى الجناب المالى مولانا الخديوى المعظم أطال الله بقاءه فدهش حفظه الله وأظهر شديد أسفه ولم تكن إلاطرفة عين حتى سرى الخبر في انجاء العاصمة وطيرته الاسلاك

البرقيـة الى جوانب القطرفكاً نماكتب على السماء في تلك اللملة هـذا المدت:

وبينما المرءفي الاحياءمغتبط اذاهو الرمس تعفو والاعاصير وقد أمر سمو الامير المعظم بتشييع جنازته رسميا فنعته الحكومة في صباح السبت بأمر سموه الى جميــــــم مصالحها وضربت الموعد لمسير الجنازة فلماحان وقته أقبل حضرات النظار والمستشارين وغصت الطرق بالوافدين من جميع العلماء والاعيان والتجأر والادباء والطلبة وغيرهم حتى لم يكن يدرى الواحد أين يضع قدمه ووقفت فرقة من العساكر برؤسائها للسير امام النعش غير من كانوا في مفترقات الطرق المنحدرة الى المنزل لحفظ النظامومنع الازدحاموأوفد مولانا الخدىوى حفظه الله من قبله حضرات أصحاب السعادة حسين محرماشا الياور الخدىوى الاول وأحمد بك شفيق رئيس الديوان العربي والافرنجي الخدوي ومحمود بك صادق وكيل الدنوان التركي الخديوي لينوبوا عن سموه في تشييع الجنازة ولما أزفالوقت وكان منتصف الساعة التاسعة العربية شيعت الجنازة فكان إمامها العساكر والضباط مشاة وفرسانا فسرير الفقيـــد عاريا

عن الكشامير ونحوها فحضرات العلماء الاعلام يتقدمهم اصحاب الفضيلة مولانا الاستاذ الاكبر الشيخ عبد الرحمن الشربيني شيخ الجامع الازهر الحالي وشيوخه السابقون فالمنتدبون من قبل الجناب الحديو المحفى في المستشارون فكبار رجال صاحب العطوفة مصطفى باشا فهمي فالمستشارون فكبار رجال الحكومة ووراؤهم العظاء والاعيان على اختلاف الطبقات الحكومة وجهور عظيم من جميع الطبقات يحسر عن آخرهم النظر وكأنما ارادت مهابة الفقيد التي كان يضرب بها المثل في حياته أن تودع الدنيا معه فحلت بكل معانيها على هدذا المشهد المهيب

وهكذا سارت الجنازة تخترق الألوف المؤلفة المصطفة على جانبى طريقها لالتماس البركة وتوديعه الوداع الاخدير والاتعاظ بمصير الدنيا فى أفراد الرجال وقدانهمرسيل الدموع فانحدر الى مختلف الجهات ولما بلغت الجامع الازهم صلى عليه وكان كثيرون يريدون ان يقرؤا المراثى بعد الصلاة ولكنهم رأوا الازهم قد انطبق من كل جهاته واكتظ بالناس واشتد الازدام جداً فاخذت الجنازة طريقها الى قرافة المجاورين

حيث انزل في لحده الذي أمر بشقه من عدة سنوات ملاصقاً لقبر أخيه المرحوم الشيخ محمد الرافعي ثم هيل عليه التراب كأنه عدد حسناته واذ ذاك ارتفات الاصوات وسالت العبرات واستولى على الاقارب والاباعد سلطان الدهشة ، وألم الفراق والوحشة ، وبعد ماكاد الفؤاد يتقطع ، أناب الكل واسترجع ، واستمطروا على جدته صيب الرحمة والرضوان وسأنوا الله ان يسكنه أعلى فراديس الجنان فسبحان من تفرد بالبقاء وميز الخلق بالفناء ، كل شئ هالك الا وجهه له الحكم واليه ترجعون ،



## ﴿ أقوال الجرائد ﴾

تفضل حضرات الافاصل الكرام أصحاب الصحف الغراء في هذه الديار وغيرها فكتبوا عن فقيدنا ما اعتقدوه واجباً من رثائه و تأبينه وشاركونا ولهم الفضل في احزاننا وعن ونا حفظهم الله بما خفف عنا ألم هذا المصاب العظيم والرزء الجسيم ولنثبت كلام فريق مهم شاكرين لحضراتهم جميعاً على ماجاملونا به سائلين المولى عز وجل أن يقيهم من كل مكروه آمين به سائلين المولى عز وجل أن يقيهم من كل مكروه آمين

جاء في ملحق جريدة المؤيد الاغر الصادرفي صباح يوم السبت v رمضان سنة ١٣٢٣ بخصوص نمى الفقيد رحمه الله: ﴿ انا لله وانا اليه راجعون ﴾

وفاة المغفور له الشيخ عبد القادرالرافعي مفتى الديار المصرية قضى الله ولا راد لقضائه أن ينتقل الى الرفيق الاعلى عبده الصالح الاستاذالملامة امام أهل مذهبه في مصر على الاطلاق المفور له العلامة الشيخ عبدالقادرالرافعي مفتى الديار المصرية بعد ماقضى في هذه الوظيفة العالية يومين كان المسلمون فيها يهنئ بعضهم بعضاً بتوليته .

فينما الناس كانوا بعد عشاء أمس يفدون على منزله افواجاً افواجاً من جميع الطبقات ليهنئوه بمنصبه الجليل فيترك بعضهم بطاقات الزيارة والبعض الآخر ينتظر رجوعه حيث كان را كباً عربته لزيارة حضرات النظار (بعد ما تشرف بمقابلة الجناب العالى الحديوى في سراى عابدين الساعة بعد الظهر) لتقديم شعائر الشكر اذ اضطر سائق عربته ان يعود به سراعاً الى المنزل في منتصف الساعة التاسعة مساء حتى اذا وقفت العربة بابه كان الاستاذ رحمه الله في غمرات سكتة قابية انتهت بعد نصف ساعة بالاجل المحتوم فتبدلت النهانى تعازى وأعول الناس فجأة باللجل المحتوم فتبدلت النهانى تعازى وأعول الناس فجأة باللجل

توفى رحمه الله تعالى عن نجو ٨٠سنة قضاها فىالصلاح والتقوى وخدمة الشرع الشريف تعلياً وقضاء ٠

ولما بلغ المسامع الشريفة نعيه صدر النطق العالى بتشييع جنازته رسمياً حيث يكون ذلك الساعة ٧ ونصفا بعدظهر اليوم من منزله في حارة التبليطة (بشارع الغورية) الى الجامع الازهر للصلاة عليه ثم الى قرافة المجاورين .

فرحم الله الاستاذ فقيد العــلم والعلماء فقيد مذهب أبي

حنيفة النمان بل فقيد الاسلام والمسلمين رحمة واسعة وعزى آله الكرام العزآء الجميل . هذا وسنوفى الفقيد العظيم حقه من الرثآء والتأبين في العدد الذي يصدر بعد الظهر وانما أصدرنا هذا الملحق اعلاما لقراء المويد بنزول هذا الخطب الجلل الذي نزل وسبحان الحي الباقي الدائم الذي لا يموت . 

﴿ وجاء في العدد الصادر في اليوم المذكور ﴾

انالله وانا اليه راجعون

﴿ الخُطُّبِ العظيم ﴾

(وفاة المففور له الشيخ عبد القادر الرافعي مفتى الديار المصرية)
في هـذا اليوم الذي تنشر فيـه الجريدة الرسمية نص
الأمر الكربم الصادر بتعيين امام الفقهاء واستاذ إلا الذة
الشيخ عبد القادر الرافعي مفتياً للديار المصرية – تظهر
الجرائداليومية ناعية اياه لقرائها منبئة بالكارث العظيم والخطب

قضى الله ولا راد لقضائه أن نئمى اليوم لقراءالمؤ يدمن كنا نبشرهم أمس بتقليده وظيفة الافتاء العالية وقد أجمع الناس

على انه خبركف لها علما وعملا وفضلاو تقوى وسيرة حسنة. رأتناه بالامس يصلى الجمعة على يسار الجنباب العالى الخدوى في المسجد الحسيني وقد توجه اليــه بكليته حفاوة واكراما وهو متوجه الى اللهءز وجل لقلبه وقالبه بشيخوخته ووقاره مطرق برأسه اطراق الخاشع المتعبـــد فاذا رفعها إلى السهاء خلت الاخلاص الكامل مجسما سظر الى الافق يعبرة الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة حتى اذا تمت الصلاة تابع الجناب المالي الى زيارة الخرقة الشريفة ثم مشي في معيته السنية الى موقف العربة عند الباب الاخضر وقد عدنا معه الى المشهد الحسيني فقرأ الفائحة مودعاً وسرنا معه الى باب المسجد مودعين ثم أخــ فد طريقه الى منزله ماشياً على رجليه كعادتهالمعروفة كلما قصدالمسجد للصلاة .

وفى الساعة الثالثة قصد سراى عابدين العامرة فحظى عقابلة الجناب العالى مقابلة رسمية لتقديم شعائر الشكر على تقليده منصب الافتاء الجليل وبعد أن لبث فى الحضرة العلية برهة عاد الى منزله وظل فيه الى مابعد صلاة العشاء ثم ركب عربته ليزور حضرات النظار فى منازلهم فزار بعضهم

وبيما هو سائر الى منزل سمادة مظلوم باشا في باب اللوق وقد وقفت العربة به امامه لاحظ سائق العربة ان سيده لا نزال ساكناً في المربة لم يحرك للنزول فحاول تنبيهه فلم يفلح ورأى حالة أفزعته لأن السكتة القلبية كانت قداشتدت نوبتها ممه فماد به مسرعاً الى المنزل دون أن ينبس ببنت شفة حتى اذا وقف بالمرية امام باب داره وجده كذلك في سكون عميق فصاح بمن في الدار وهكذا حمل الفقيد الى داخله فاقد الحس والحراك ودعوا الاطباء فرأوه بردد الانفاس الاخيرة بهدو حتى قضي ألله قضاءه الآخير في منتصف الساعة التاسعة مساء. كان الملها. والعظاء والذوات والاعيان نفدون افواجاً افواجاً على منزله لتقديم شعائر النهانى بمنصب الافتاء وكان جمع عظيم منهــم في منزله ينتظرون عودته فلما وقفت العربة به هرع الكثير منهم لاستقباله والتيمن بطلعته فاذابهم يستقبلون الناعي وبحملون جثة لاحراك بها وصار كل الوافدين للتهنئة يعزون ابجاله بالمصاب العظيم . وما وصل نعيه الى المسامع الشريفة صباح هــذا اليوم حتى صدرت الاواس الكريمة بالاحتفال بتشييع جنازته رسمياً بفرقة من الجنود وشرذمة من فرسان

البوليس ومشاته .

كذلك دوى هذا الخبر فى الدواوين صباح هذا اليوم دوى الصاعقة نزلت فما كنت برى وزبراً أو رئيساً أو مرؤوساً الا مندهشاً مددهولا وان كان لا غرابة فان الموت أدنى الانسان من شراك نعله

وانما دهشة الناس وذهولهم لا نقلاب الحال من هناء لعزاء ومن فرح لترح ومن آمال كبار كانوا يوجهونها الى الفقيد العظيم بتوليه منصبه الجليل الذي كان ابن بجدته لهذا اليأس الفجائي الذي استولى على القلوب، ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم

توفى هـذا الفقيد العظيم فقيد العلم والامة والاسلام والمسلمين عن نحو ٨٠ سنة فضاهافى الصلاح والتقوى والسيرة الحسنة وفى خدمة العلم والشرع الشريف تعلما فى الصفر وتعليما فى الكبر وعملا فى القضاء حوالى أربعين سنـة كان فيها امام المذهب وعمر العدل ٠ ثم اعتزل العمل منـذ ١٧ عاماً الى ان كانت الايام الاخيرة واجمع ولاة الامور على انه أولى علماء هذا العصر بتولى الفتيا العامة فى مصر وشهدت الامة باسرها

أنه خير من يتولاها واستقبلوا تقليده باعظم ارتياح وسرور فلم تكن الاريثما بلغ الأمر العالى رسمياً لرئاسة النظار وسمى الشيخ فعلا مفتى الديار المصرية حتى انتقل الى الرفيق الاعلى يبكيه العلم والفضل والمروءة ويبكيه المسلمون جميما.

وستشيع جنازته الساعة ٢ و نصفا بعد ظهر اليوم من منزله بحارة التبليطة من شارع الغورية الى الجامع الازهم الشريف للصلاة عليه ثم الى قرافة الحجاورين حيث ينيب العلم والفضل والتقوى فى لحد واحد فرحمه الله رحمة واسعة وعزى تجليه الفاضلين وبقية آله الكرام العزاء الجميل

و وجاء في الجريدة المذكورة الصادرة في يوم الاحد ٨ رمضان الاحتفال بتشييع جنازة المغفور له الشيخ الرافعي )
لم تأت الساعة الثانية بعد ظهر أمس حتى أقبلت الناس افواجا وزمراً من جميع الطبقات على منزل المغفور له الاستاذ الشيخ عبد القادر الرافعي مفتى الديار المصرية سابقاً وازد حمت

الطرقات بهذه الوفود ازدحاما هائلافضلا عن احتشاد المنزل والمنازل الحجاورة له بهم ووقف رجال البوليس ركبانا ومشاة على جوانب الطرق لحفظ النظام

وماانتصفت الساعة الثالثةحتى كانجميع العلماءموظفين وغير موظفين وأرباب المظاهر والحيثيات وفي مقدمتهم حضرات النظار الفخام يتقدمهم عطوفة الرئيس وحضرات المستشارين يتقدمهم جناب المستشار المالي وجميم رؤساءالمصالح في دار الفقيد حتى اذاكانت الساعة ٢ و ١٥ دقيقة حمل النعش على اكتاف حامليه وبحرك محفل تشييع الجنازة فاخذطريقه من حارة التبليطة الى الاشرفية ومنها الى السكة الجديدة فحارة الحلوجي فالازهر الشريف حيث صلى على الفقيد عند المحراب الكبير وقبل الصــلاة رئاه بمض الادباء تقصيدة منُ الشمر وكان الامام في الصلاة عليه فضيلة الاستاذ الشيخ سليم البشرى شيخ الجامع الاسبق وخلفه في الصف الاول فضيلة الاستاذ الاكبر شيخ الجامع الازهر وفضيلة الاستاذ الشيخ حسونه النواوي الشيخ الاسبق وكل كبار العلماء الاعلام . وبعد الصلاة عليه سار الموكب من شمال الازهم الى السكة الجديدة فشارع الشنواني فقرافة المجاورين حيث وورى الفقيد التراب مبكيا عليه من الجميع فرحمــه الله رحمــة واسعة وعزى آله الكرام العزآء الجميل

وجاء فى اللواء الاغر فى العدد الصادر يوم السبت v رمضان سنة ١٣٢٣

> ﴿ إِنَّا لللهِ وَإِنَّا اللهِ وَاجْمُونَ ﴾ -م﴿ وَفَاهُ اللَّهُتَى ﷺ-

نسى اليوم للقراء الفضل فى شخص والعلم في نفس والكمال فى ذات والتقوى فى رجل والصلاح فى عالم والورع. فى عامل ألا وهو المرحوم الاستاذ الكبير الشيخ عبد القادر الرافعى الذى تدين منذ ثلاثة أيام مفتياً للديار المصرية خلفاً للمرحوم الشيخ محمد عبده

توفى تغمده الله بواسع رحمته فجأة مساء الامس حيث كان يزور بهض الكبراء والوزراء وبينا كان سائق عربت سائراً واذا بالشيخ جثة هامدة فقصد البيت فاستدعى أهله الاطباء وبالكشف الطبى قرروا انه مات بالسكتة القلبية وقد شاع هذا الخبر بين علية القوم والحكام فكان لصداه رنين حزن عام لما اشهر به الاستاذ رحمه الله من مكارم الأخلاق والتقرب الى الله بصالح الاعمال التي حببت فيه الكافة من الناس وقد اهتمت الحكومة عوته وأصدرت

نظارة الحقانية أوامرها الى الحاكم الشرعية والحاكم الاهلية في العاصمة للاشتراك في تشييع جنازته من منزله بالتبليطة في الغورية عند منتصف الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم .

يبلغ الفقيد حسب ظاهر الحال أواخر العقد السادس أو أوائل العقد السابع ولكن أخصاءه يقولون إنه بلغ الثمانين وإن ماهو ظاهر عليه من دلائل الصحة ناشئ من قوة بنيته وشدة صلاحه وقد تلتى العلوم فى الجامع الازهر على آخيه المرحوم الشيخ محمد الرافعي الكبير وغيره من أجلاء العلماء وتفقه في مذهب الامام الاعظم أبي حنيفة النعان فكان حجة يستشهد بقوله سائر علماء المذهب ثم تقلب في عدة وظائف علمية بعد أن انتهيمن التحصيل ومن الوظائف التي عين بها افتاء دىوان الاوقاففعضو بالمحكمة الشرعية ثمرئيس للمجلس الشرعى وبقي بهذه الوظيفة زمناً طويلاً الى أن استحق معاشأ كاملا ومع اعتزاله المناصب فبــل تقلده وظيفة الافتاء كان المورد العذب الذي يغترف منه القاصدون علماً وفضلاً تغمده الله ترحمته الواسعة وعزيك آله الكرام جميل العزاء وألهمهم الصبر والسلوان وعوض العلم والاسلام فيه خيراً.

وجاء فيها أيضاً فى المدد الصادر يوم الاحد ٨ رمضان ( البقاء لله )

﴿ تشييع جنازة المفتى ﴾

اهتزت جوانب العاصمة بالامس دهشة لذلك النبا العظيم والخطب المقيم ألا وهو وفاة المفهور له الاستاذ الجليل الشيخ عبد القادر الرافعي مفتى الديار المصربة فلم ينتشر هذا الخبر المحزن حتى كان الناس ينسلون من كل حدب الى منزله بشارع التبايطة فعصت بهم الطرقات رغماً عن اجتهاد البوليس الماشي والراكب في تفرقة الجماهير

وقد أخذ موظفو الحكومة يفدون على المنزل بالملابس الرسمية وفى مقدمتهم مندوب الجناب العالى وأصحاب السعادة النظار ورؤساء الاقلام ورجال القضاء الشرعي والاهلى فالعلماء فالاعيان فالتجار ، وعند ما انتصفت الساعة الثالثة سارت الجنازة تتقدمها عساكر البوليس فالنعش عارياً ومحمولاً على الاعناق فالمشيعون وسار على هذا النظام حتى الجامع الازهر وهناك أقيمت صلاة الجنازة ومن ثم عاد حضرات النظار وبعد انهاء الصلاة سار المشهد ووجهته قرافة المجاورين حيث

وورى التراب فى رمسة يؤانسه فضله وعلمه وعمله الصالح وقد عاد المشيمون يستمطرون له إغيوث الرحمة والرضوان ويسألون لآله الكرام الغزاء والسلوان

وجاء في جريدة الظاهر الأغر في المدد الصادر يوم السبت v رمضان سنة ١٣٢٣

## ﴿ لَكُلُّ أَجِلُ كَتَابٍ ﴾

ننمي اليوم الى قِراء الظَّاهر عالمًا جليلاً وإمامًا كـــيراً اشتهر بين قومه بسعة العلم وكثرة التقوى وعظيم الوقار ألا وهو المغفور له العلامة الجليل الكبير الشيخ عبد القادر الرافعي مفني الديار المصرية تشرف أمس رحمه الله تمالي في الساعة الثااثة بعد الظهر عقابلة سمو الجناب العالى في سراى عابدين العامرة لتقديم واجبات الشكر على ما منحه سموه من القاء مقاليد الفتوى الى عهدته فقابله سموه أحسن مقابلة وأظهر له من تعطفاته السامية ما أطلق لسانه بالشكر والدعاء. ويمد المشاء رك رحمه الله تمالي عربته وقصد زيارة بعض حضرات النظار وكان العظاء والكبراء من جميع الطبقات يفدون الى منزله لتهنئته بمنصبه الرفيع فيترك بمضهم

أوراق الزيارة والبعض الآخر ينتظر رجوعه . وبيَّما الناس كذلك أنى اليهم فضيلة الاستاذ الجليل رحمة الله عليه وهو في غمرات سكتة قابية أصابته في طريقه حتى اضطر سائق العربة أن يعود به مسرعا إلى المنزل وكان ذلك في الساعـة التاسمة مساءً ولم بمض على ذلك نصف ساعة حتى انتهي الأجل المحتوم فتبدل الهناء بالعزاء وأخذ الناس في البكاء ولكل أجل كتاب انتقل الى رحمة الله تمالى عن محو ثمانين سنة قضاها في خدمة العلم والتقوى والصلاح . ولم يمر عليه \_في وظيفته الافتاء إلا يومان وكان الذين يعرفون قــدره من المســلمين يهنئون بعضهم بعضاً باسناد هذه الوظيفة السامية الى عهدته وما وصل نعيه الى سمو الجناب العالى حتى أصدر إرادته السنية بتشييع جنازته رسمياً وسيكون ذلك في الساعة الثانية ونصف بعد ظهر اليومويصلي عليه فىالجامع الازهر الشريف ثم يدفن بقرافة المجاورين • رحم الله الفقيد العظيم رحمةواسمة وألهم آله وتلامذته جميل الصبر على فقده

وجاء فها أيضاً في عدد يوم الاحد ٨ رمضان سنة ١٣٧٣ ظهرت بالامس مظاهر الاحتفاء بالعلم واجلال الفضل وتوقير التقوى والصلاح فلقد ازدحت الطرقات والشوارع الموصلة الى منزل المفهور له الاستاذ الكامل والعلامة الفاضل الشيخ عبد القادر الرافى مفتى الديار المصرية بالناس ولم يكن هذا الازدحام الا نتيجة ذلك التأثير العظيم الذى قابلت به الجموع نمى هذا العالم الذى كان ينتظر منه المسلمون مفتياً كبيراً ومرسداً جليلا كما يعهدونه فى علمه الواسع ورأيه الرجيح ولكن فاجأهم القدر المحتوم قبل بلوغ المنى

وما انتصفت الساعة الثالثة حتى صارت الجنازة من المنزل يقدمها كوكبة من فرسان البوليس وفرقة من مشاته ثم النعش فالمشيعون يتقدمهم سعادة يوسف باشاضيا السرياور خديوى من قبل الجناب العالى فاصحاب السعادة النظار الفخام والمستشارون ورؤساء المصالح ورجال القضاء الاهلى والشرعى وجميع العلماء الاعلام يتقدمهم صاحب الفضيلة الشيخ الشربيني ثم العظاء والاغنياء والتجار والوجهاء حتى الجامع الازهر الشريف حتى أقيمت على الققيد صلاة الجنازة ثم سار المشهد في احتفاله الجليل حتى قرافة المجاورين حيث وورى التراب مأسوفاً عليه مبكياً على علمه وفضله تغمده اللة برحمته الواسعة

والهـم آله وذويه جميـل الصبر والسلوان وعوض المسلمين عنه خيراً

وجاً، في جريدة المقطم الاغر الصادر يوم السبت ٧ رمضان سنة ١٣٢٣

## ﴿ إِنَا لَلَّهُ وَانَا اللَّهِ رَاجِمُونَ ﴾

علقت آمال أهل هــذا القطر بان يكون المرحوم العالم الملامة الشيخ عبد القادر الرافعي خير خلف لخير سلف على منصب الافتاء في هذه الديار ولكن شاءالقدر غير مايشاؤون فعالجته منيته أمس مساء بيماكان متوجهاً من زيارة سمادة بطرس باشا غالى ناظر الخارجية في منزله لزيارةسمادة مظلوم باشا ناظر المالية . فسأله سائق عربته في الطريق عما اذاكان يقصد منزل مظلوم باشا فلم يجبه فالتفت اليه فاذا هو ميت في مركبته فعاد به حالا الى منزله في الغورية واستدعى انجاله عشرة من نطس الاطباء فقر رأيهم على أنه توفي بالسكتة الدماغية وكانت التهاني تتوالى عليه من جوانب القطر كلها وكثيرون من علماء مصر وأعيانها وكبرائها قد وفدوا الى منزله ليهنئوه باسناد منصب الافتاء اليه فاذهلهم خبر موته وانقلبت

الافراح الى اتراح والتهاني الى تعاز

وكان الفقيد رحمة الله عليه مشهوداً له بالتقوى والورع ومشهوراً بالعلم والفضل وله مؤلفات عديدة لم يشأ ان يطبع منها شيئاً في حياته

وكتبت محافظة العاصمة اليوم الى جميع الدواوين والمصالح تخبرها بوفاته أمس الساعة التاسعة وانجنازته تشيع من منزله بشارع التبليطة في الغورية الى مدفن المجاورين اليوم المساعة الثانية ونصفا بعد الظهر وسيمشى فيها مندوب من قبل الجناب العالى وحضرات النظار الفخام وكبار الموظفين عدا جمهور العلاء والامراء والاعيان

أسبغ الله على لحـده صيّب رحمته وألهم عائلته وسائر آله الكرام جميل الصبر وحسن العزاء

( وجاء في جريدة الاهرام النراء في المدد الصادر يوم السبت ٧ رمضان سنة ١٣٢٣)

\* ( وفاة المفتى الشيخ عبد الفادر الرافعي )\*

ما أنبثق فجر هذا النهار الاعلى نمى الاستاذ الأكبر والعالم الحبر المفضال والتقى الصالح البار الشيخ عبد القادر

الرافعي مفتى الديار المصرية عن نحو ٨٠ عاما خلد له فيها أجمل فكر في دنياه وقدم لآخرته أفضل أجر وأجمل عمدل صالح فانتقل النياس فجأة من تهنئه آل الرافعي بمنصب عميدهم الى تمزيتهم بوفاته فامتزج دمع المسرة بدمع الحزن وعم الاسف الجميع على رجل ماعرف بفير العلم والتق والبر والفضيلة بل على رجل تولى منصبا من اسمى المناصب فلم يلبث فيه الا يوما وبعض يوم

زار الفقيد بعد ظهر أمس فصر عابدين ليرفع الي سمو الجناب الخديوى الشكر على تعبينه مفتيا للديار المصرية ثم أخذ بزيارة النظار ورجال الحكومة وزار الوكالة الانكليزية في نحو الماعة الثامنة ليلاثم عاد بعربته الي داره فوصل وقد بلغت الروح التراقي فانزل من العربة جثة كادت تهمد وجاء الاطباء فلم يكن لهم من عمل سوى اثبات انتقاله الى رحمة ربه فطير نعيه الى الحضرة الخديوية التي أظهرت شديدأسفها لوفاة هذا العالم النحرير والشيخ التي البار وأصدرت أمرها بان يحتفل بتشييع جنازته رسمياً في الساعة الثانية ونصف بعد ظهر اليوم من منزله بشارع الغورية

ولقد كان الفقيد شيخ مشائخ علماء الحنفية وأكثر القضاة الشرعيبن من تلامذته وكلهم فخور به وتقلد وظيفة وئاسة المجلس العلمي في المحكمة الشرعية فكان مثال العدالة والنزاهة والصدق فالرزء به رزء للعلم والعلماء والمصاب به خطب جليل لمنصب الافتاء

فالاهرام تمزى آل الرافى على مصابهم الاليم وتشاطرهم الاسى والحزن على أنهدام هذا الركن العظيم أجمل الله صبرهم ورحم فقيدهم وخفف من لوعة على الاسلام عليه وأنا الله راجمون

(وجاء فيها أيضاً فى العددالصادر يوم الاثنين ٩ رمضان سنة ١٣٢٣ )

شيمت بعد ظهر يوم السبت جنازة المغفور له الشيخ عبد القادر الرافعي مفتي الديار المصرية بمشهد حافل عظيم مشي فيه حضرات النظار ومستشاري النظارات ووكلائها ورؤساء المصالح والعلماء وناب عن سمو الجناب الخديوي أصحاب السمادة أحمد بك شفيق رئيس الديوان العربي والافرنجي وحسين باشا محرم الياور الاول ومحمود بك صادق وكيل

الديوان التركى فسارت الجنازة من دار الفقيد في حارة التبليطة الى الجامع الازهر حيث صلى على الجِئة وتلا بعضهم مرثاة ذكر فيها مناقب الفقيد وبعد الصلاة استأنف الموكب السير الى قرافه الحجاورين حيث دفن الفقيد بين تحسر الناس عليه واستدر ارهم الرحمة على جدئه والصبر على قلوب ذويه الذين نكرر تعزيتنا لهم

(وجاء في جريدة الجوائب المصرية الغراء في العدد الصادر يوم السبت ٧ رمضان سنة ١٣٢٣ )

\*(الشيخ عبد القادر الرافعي مفتى الديار المصرية) \*

نعى اليوم الى قراء الجوائب بمزيد الاسف السيد العالم الفاضل إمام الفقه ورجل الدين المرحوم المأسوف عليه الشيخ عبد القادر الرافعي فقيد مصر والافتاء بعد أن روينا لهم منذ يومين خبر اسناد هذا المنصب السيال اليه . فما من يومان على اذاعة بشرى تعبينه زار في خلالهما حضرات النظار والكبراء حتى دعاه ربه اليه وهو عائد من زيارة أداها قياماً واجبات منصبه الجديد

فقد خرج بعد عشاء يوم أمس صحيحاً معافى يقصد

أصدقاءه وعاد به الحوذى الى داره مصاباً بسكتة قلبية يلتقط آخر نفس كريم فى صدره فما أنزلوه من العربة حتى كان رفاتاً باردة استقبلها الأصدقاء والأهل بالصراخ والعويل أما الفقيد الكريم فقد تجاوز الخامسة والسبعين من سنيه النافعة الحليلة التى أنفقها فى خدمة الأمة والحكومة والفقه والدين وكان فيها كلها جليل العمل حسن السمعة طيب الصيت عافظاً على تقاليد السلف الصالح متبعاً واجب الشرع عاملاً بنوافل المذهب الحنفى

قدم الفقيدهذا القطر فى العشرين من سنيه من طرابلس الشام حيث اشتهرت أسرته الكريمة بالادب والورع والفضل فانخرط فى سلك طلبة الازهرحيث نال شهادة العالمية ودخل في عداد موظنى الحكومة فعرف حكومة اسماعيل وتوفيق وسمو الجناب العالى ودرس تقلب الاحوال فيها درساً جيداً الى درجة انه لم ير الجناب العالى اليوم أليق منه لمنصبه الذى فارقه مع قرب عهده به

وَلَمَا اتصل نميه بمسامع الجناب العالى أمر حفظه الله بأن يخرج بصفة رسمية وسيحتفل بمدد ظهر اليوم بتشيبمه

احتفالاً باهماً فيصلى عليه فى الازهم الشريف وبدفن فى قرافة المجاورين . فنحن نقدم لأسرته الكريمة واجب العزاء ونسأل الله أن يجمل أجرهم فيه وأن يسكن الفقيد الكريم فسيح جنانه إنه الكريم المنان

روجاء في الوطن الأغر في العدد الصادر يوم السبت ٧ رمضان سنة ١٣٢٣)

\* ( البقاء لله )\*

لم تكد دمعة الحزن تجف حداداً على المرحوم الشيخ عبده تدرياً بتعيين خلفه الاستاذ الشيخ عبدالقادر الرافعي الكبير ولم نكد نقول - هناء محا ذاك العزاء المقدما -حتى فوجئنا اليوم بنعى المفتى الجدبد فنزل على الجميع نزول الصاعقة لأنه رحمه الله كان خير علماء مصر ومن الذين اشتهروا بحسن السمعة وشريف الخلال فردد سكان العاصمة بأسرهم آى الاسف والحزن على هذ الفقيد الجليل الذي دهمه الموت على حين غرة والامة مستبشرة بتعيينه مفتياً للديار المصر بة معلقة عليه كل أمل باصلاح العاجل والخير العام .

وقدكانت وفائه رحمه الله بداء السكتة القلبية ذلك أنه

زار أمس عقب تناول طعام الافطار عطوفة بطرس باشا غالى فاظر الخارجية وبعد أن شكره على حسن ثقته باتخابه أمر السائق بالدهاب الى منزل سعادة مظلوم باشا ناظر المالية للغرض نفسه ولما وصل به السائق الى هناك نبهه فلم يحرجوابا فدعى الاطباء فى الحال ولكن قضاء الله كان محما فلم ينفع طب الاطباء ولم ينجع دواء فقضى مأسوفا عليه من القطرين مبكيا من الجميع رحمه الله رحمة واسمة وأسكنه فراديس جنانه ونعيمه وأسكب على ضريحه صيب غفرانه ورضوانه وألهم حضرة نجله الفاضل وسائر أفراد أسرته الكريمة وافر العزاء وجميل السلوان

وسيحتفل بتشييع جنازته اليوم احتفالا رسمياً لائقًا عقامه وفضله وقد أسف الجناب العالى المعظم على موته أسفا بليغا وانتدب من يحضر الجنازة بالنيابة عنه فنكرر للفقيد الرحمة ولآله العزاء الجليل .

ما كدت أفرغ من سطورهنائه حنى الثنيت الى سطور عزائه لا بدع ان جل المصاب بفقده فجليل خطب الشعب في علمائه علم تفرد بالفضائل في الورى ولذا تفرد في لقاء فنائه

لق المنية دون أن بِدى الاسى وسرى الى الرحمن طوع مدائه أو أنه أسفا على المفتي الذى قد مات سارَ معجلا للقائه (جورج طنوس)

(وجاء في جريدة مصرالغراء في العـدد الصـادر يوم السبت ٧ رمضان سنة ١٣٢٣)

### ﴿ هُو الحِي الباق ﴾

لم منته المصريون من تلقى الأمر المالى القاضي باختيار العلامة المفضال المغفورله السـيد عبد القادر الرافعي مفتيـاً للديار المصرية حتى فوجئوا اليوم بخبر وفاته قبل أن يمضى في وظيفته هذه أكثر من ثلاثة أيام صرفها في استقبال التهاني ورد الزيارات . قضى هذا الشيخ الجليل في حوالي الخامسة والسبعين من عمره ليلة أمس بعد تناول الافطار وكانب قد ذهب لزيارة اللوردكرومر وحضرات النظار ثم افتقدمسائق عربته في رجوعه الى منزله فوجــده مستلقيّاً في العربة جثة هامدة لا تبدى حراكا . فأبلغ العرنجي حضرة ولده السيد أمين الذي كان جالساً مع ضيوفه فأسرع الى العربة وتحقق نفاذ المقدور بداء السكتة القلبية ثم أبلغ الخبرالى سموالخديوى

المعظم فأرسل مندوبا من قبله والي حضرات الوزراء الكرام والعلماء الاعلام فأسرعوا جميما الي منزله وشاطروا آله الاسف على فقده وقد كان لوفاته تأثير شديد لما عرف عنه من الفضل والتق والكفاءة العلمية والدينية وسيحتفل بتشييع جثته عندالساعة الثانية بعد الظهر باحتفال كبيريليق بمقامه الخطير فنعزى آله الكرام وجميع الامة الاسلامية الكريمة على فقده ونرجو أن يتغمده الله برحمته ورضوانه

(وجاء فىالممتاز الأغر الصادر يوم الاعد ٨ رمضــان) ( وفاة المفتى الجديد )

﴿ إِنَا لَلَّهُ وَإِنَّا اللَّهِ رَاجِمُونَ ﴾

بوغتت العاصمة أمس بخبر بدل أفراحها أتراحا . فانا لم نكد نهنئ بعضنا البعض بالتخاب فضيلة الاستاذ العلامة التقى الورع الشيخ عبد القادر الرافعي مفتيا للديار المصرية حتى نعى الينا فجأة فعرت الدهشة السامعين وأبي الكثيرون تصديقها ولكنا أصبحنا اليوم والخبر ، وكا حديث للقوم إلا قول الشاعر معكوسا — عزاء محا ذاك الهناء — ولحق المفتى الجديد بصاحب الافتاء الخالد الذكر

بمد اقرار الامة على أنه الكفء القادر على القيام باعباء المنصب خلا أن الزمن الذي فجعنا بالأول لم عملنا أياما للاستمتاع بعلم الثانى • فاذا جددت الامة اليوم الحَزن الذي لم تخلع ثيامه فانما هي تعمل بالواجب علما نحو عالم فاضل لم يمنمه بعـده عنـا جنسا من خدمة العلم والقضاء طول حياته حتى استحق المعاش الكامل واستراح اثني عشر عاما مدخرا لحين الحاجة اليـه حيث أجمعت الآراء على أنه الوحيــد للمنصب الخطير فبعد ان أدى صلاة الجمعة مع سمو الامير في جامع سيدنا الحسين حظى بمقابلة سموه مقابلة خصوصية . نال فيها مايستحق من الرعاية والاجلال وبمــد صلاة المشاء قصد زيارة حضرات النظار فاشتدت عليه وطأةالسكتة القلسة وهو على مقربة من سراي عطوفة ناظر المالية ولم يصل منزله الاوهو على أبواب الابدية حيث القابت أفراح من قصدوه للتهنئة بتعزية أنفسهم أولا ونجليه ثانيا والمسلمين أجمعين ثالثاء وقدشيعت جنازته أمس رسمياومشي فيهاكافة كبار الموظفين والعلماء والاعيبان رحمه الله رحمة واسمة وألهم آله وذومه السلوان والصبر الجميل (وجاء في مجلة حقائق الشرق الغراء الصادرة يوم الأثنين به رمضان)

\*(المفتي الجديد)\*

بق منصب الافتاء في مصر خالياً ممن ينهض باعباله مدة أيام غير قليلة بمدوفاة ذلكالرجل الكبيرالحكم المرحوم الشبيخ محمد عبده الذي بكته ونطقت بشكر أعماله جميع مصالح الديار المصرية على اختلاف أهواء رجالها ونزعاتهــم السياسية والدمنية والجنسية وكأن انتقاء رجل يليق له المنصب وهو يليق بالمنصب كان موقوفا على عودة سمو امير البلاد من الاقطار الاجنبية لانسموه مناط الرئاسات ومرجعها في كل شأن جلل فلما عاد سموه وخلا بالهمن تكاليف المقابلات وانجز ماكان تراكم من أعمال التدبير العام انصرف بهم ذمته وضميره الى النظر فيمن ترضى سيرته الله والناس من رجال الشرع المتضامين في أحكام الفتيا فاختار من بينهم الامة رجلا وقوراً فى كمال خلقه عظم الامانة على دينه واسع العلم في قضايا الشرع الاسلامي يثق به الامراء والعلماء الاعلام ويعتقد كفاءته للمنصب الخاص والعام وذلك الرجــل هو

فضيلة السيد الشيخ عبدالقادر الرافعي الحفيظ على العلم والشرع في الجامع الازهر منذ سنوات كثيرة كانت سيرته فيماؤليه من الاعمال أحمد سيرة ، الا ان قضاء الله لم يشأ لهذه البلاد ومنصب الفتيا فيها ان يعيش لها هذا الرجل الوقور الجليل في كاد المهنئون الوفود على منزله ينتهون من كلمات السرور باسمة تنوره مرباحة صدوره حتى القلبت حالهم الى زفرات الاسى سائلة دموعهم اذ فاجأ الحمام ذلك الرجل الكبير وهو في حضرة زائريه ولله الامر وبيده تقليب كل حال الرجاد وجاء في جريدة الحرية الغراء التي تصدر بمدينة طنطا بتاريخ ٨ رمضان سنة ١٢٧٣)

\*( Y Ib IY IM )\*

\*(هو الحي الباقي)\*

لم يكد المصريون يذهون من التوافد زمراً وأفواجاً على اختلاف طبقاتهم على منزل العالم العلامة والبحر الفهامة امام عصره وعالم مصره الشيخ عبد القادر الرافعي الكبير لتهنئته بمنصب الافتاء الجليل حتى عاجله القدرالمحتوم وفاجأته المنية على بغتة فاختطفته من بين أهله وبنيه ومحبيه ومريديه

قبل أن تنتصف ليلة السبت الماضي .

وقد قضى رحمه الله بعد ان قطع من العمر ثمانين سنة امضاها في البانيات الصالحات وأونفها على الطبيات الماركات خدم العلم والدين أعظم خدمة حتى نبغ على يديه الكشير من أجلة العلماء ومن صفوة الائمة وخدم الحكومة أربعين سنة كان فيها مثال النزاهة والاستقامة حر الضمير قويّ الارادة لا يخشى في الحق لومة لائم . وكان في الكثير من هـذه المدة شيخاً لرواق الشوام فكان برآ بطائفته رحما بأبناءجلدته كريمـا جوادا للفقراء والمساكين وقد تقدمت أوقاف الرواق على بديه تقدما لامزيد عليه وما انتشر نعيه في العاصمة حتى توافد على منزله العلماء والامراء والعظماءوالكبراء يشاطرون آله الحزن ويقاسمونهم الاسي والاسف وقد شيعت جنازته البارحة الساعة ٢ والدقيقه ٣٠ عما يليق مها من الاجملال والاكبار والتمظيم والوقار فرحمه الله رحمة واسعة وأغدق على ضريحه شآيي الاحسان وروى تربته بصيب الرضوان ورزق الامة الاسلامية عنه جميل الصبر والسلوان (وجاء فی جریدة البصیر الغراء التی تصدر فی اسکندریة بتاریخ ۷ رمضان)

### ﴿ الشيخ الرافعي ﴾

لم يكد أولوالحكم يقررون انتخاب العلامة الشيخ الرافعي مفتياً للديار المصرية حتى كان الله تعالى أسبقهم الى اختياره وتعيينه فى فردوسه الاعلى فقد نعي الينا مراسلنا فى القاهرة صباح اليوم هذا العلامة الفاضل فتلقينا نعيه بغاية الدهشة وان كان الموت أقرب شئ الى الحي كما تلقيناه بغاية الحزن والنم لما كان عليه هذا العلامة المفضال من زائد الورع والتقوى وحب الحير والمعروف ولما كان يرجى منه في منصبه الجديد من الفائدة الشاملة والعوض الجميل عن سلفه الكريم

أما وفاته فكانت فجأة على غير سابق علة معروفة سوى علة الكبر والهرم اذ قضى رحمه الله عن ثمانين عاماكان فيها أجل قدوة في عاسن الإخلاق وطيب السجايا والاعراق فراح مأسوفا على ما فقد من طيب خلاله وتوارى من محاسن خصاله واذا صح العزاء عنه فقد يتعزى بما قاله أبو الطيب عن أمثاله وأوفي حياة الفابرين لصاحب حياة امرئ خانته بعدمشيب

نسأل الله تعالى أن يبردمثواه ويجعل الجنة مأواه وأن يحسن اليه بقدر ما كان له من الاحسان وان يقدر لأسرته الكرعة ولبلاده أجمل العزاء والسلوان

( وجاء فيها أيضاً في العددالصادر يوم ٩ رمضان)

لم يكد نمى العلامة المرحوم المفتى الجديد يبلغ مسام لحضرة الخديوية حتى شملها الحزن عليه وأرسلت من قبلها مرن يقدم المزآء لذويه وارادتها بتشييعالجنازة رسمياً وفى منتصف الساعة الثااثة سير بنعش الفقيد محمولاً على الاكتاف بمشهد ضم عطوفة مصطفى باشا فهمى رئيس النظار وحضرات النظار زملائه وأصحاب السعادة شفيق لك رئيس الدنوان العربي والافرنجي الحــدبوي وحسين باشا محرم ياور أول خدیوی ومحمود بك صادق وكیل الدوان التركی الحــدوی وحضرات المستشارين وكبار الإثمــة والعلماء والاعيان الى الازهم حيث صلى على الفقيــد ونقل بمــد ذلك يالى قرافة المجاورين فرحمه الله وأسكنهفسيح جناته

وجاء فى ثمرات الفنون الغراء التى تصدر بمدينة بيروت في يوم الاثنين ١٥ رمضان سنة ١٣٢٣)

#### ﴿ فاجمة ﴾

لم يمض ثلاثة أيام على تميين الاستاذ الكبير الملامية التقي الشيخ عبد القادر أفندي الرافعي مفتياً للديار المصرية حتى فاجأتنا الصحف المصرية عا أبكي العيون وأسال الشجون قالت : وكاَّ ن السماء قد حسدتُ الارض ان تستفيد مر · مدارك هــذا الشيخ السامية وعلومه العالية ففاجأته المنية في مساء الجمعة وتحرىر الحبر آنه رحمه الله وجعل الجنة مثواه بمد ان تناول طمام الافطار ركب عربته قاصداً سراى سمادة مظلوم باشأ ناظر المالية فأعدت العربة وركمها سيادته وأخذت تعدو في الطريق الى ان وصلت الى سراي الناظر فنزل المربجي ونبه السيد ان ينزل فوجده غائباً عن الوجود فعاد بالعربة الى منزل الفقيد ودخل فاخبر ابنه السيد أمين أفندي الرافعي الذي كان يسامر ضيوفه فهرولوا جميما نحو العرمة واحتملوا الاستاذ وأدخلوه الى البيت ودعوا الاطباء اليه فأقروا انه قد انتقل الى رحمة ربه بداء السكتة القلبية فانقلبت الافراح الى احزان وبادروا فنعوه الى فخامة الخدىوى المعظم

والنظار ورجالالوجاهةوالنبالة فانفجموا واضطربواوبادرفخامة الخديوي فأوفد مندوباً من قبله سوب عنه في تعزية انجاله ٠ وفى ضحى اليوم التالى أفيم لفقيد العلم مشهدحافل بشهد عاكان عليه ( رحمه الله )من سمة العلم وغزارة الفضل والورع والتق والصلاح ضم العلماء وأصحاب المراتب والمناصب والوجوء والاعيان الى ان واروا جدَّنه مبكيا عليه تغمده الله برحمته ورضوانه وأسكمنه فسيح جنانه وعزى أنجاله الافاضل وسائرعائلتهالكريمة وألهم الجميم صبرا وعوضالمسلمين بهخيرا بلغ الفقيد من العمر ٨٠ عاما قضاها بتحصيل العلم ونشره وتخرج على يديه أكثر القضاة الشرعيين وتقلد رئاسة المجلس الملمي بالمحكمة الشرعية فكان مثال المدالة والنزاهة والفضل والدراية رحمه الله

(وجاء فى جريدة بيروت الغراء الصادرة يوم الاثنين ١٥ رمضان سنة ١٣٢٣)

﴿ مفتى مصر الجديد ﴾

نعت لنا أنباء مصر وفاة العلامة الاستاذ صاحب الفضيلة الشيخ عبد القادر الرافعي الذي ذكرنا خبر تعيينه مفتياً للديار

المصرية في العدد السابق

توفى رحمه الله فجأة متجاوزاً من العمر ٨٠ سنة قضى جلها فى خدمة العلم والتدريس وكان على جانب عظيم من التقوى والصلاح عاش بعد توليته منصب الافتآء بضعة أيام رحمه الله رحمة واسمة وعزى آله و ذويه الاكارم وألهمهم الصبر والسلوان وتذهد فقيدهم وفقيد العلم والصلاح بالرحمة والغفران وأسكنه أعلى فراديس الجنان بمنه وكرمه

وقد جاءنا من مكاتبنا فى القطرالمصرى عن وفاته ما يأتى لم يكد يتقبل المرحوم الشيخ الرافعى المهتى الجديدالذى التخب من خيرة العلماء التهانى والناس يتوافدون على داره لرفع عبارات التهنئة والحجاملة بمثل هذا حتى فاجأه القدر المحتوم بفتة فجدد محفل الحزن والاسى

تشرف رحمه الله بعد طعام الافطار بمقابلة الجناب الخديوى لرفع واجبات الشكر ثم ركب عربته وقصد زيارة حضرات النظار فلما وصل الى بيت سعادة بطرس باشا غالي تفقده سائق العربة فوجده هامداً لاحراك فيه فأوصله الى البيت وأخبر ولده السيد أمين أفندى بالخبر فدعا الاطباء

الذين قرروا أنه توفي بداء سكتة القلب فحمل الى سريره وطير الخبر الى غامة الخدوى وأرباب المراكز السامية وعم الحزن والاسي ووفد الوجهاء على منزله يشاطرون أولاده الاسف ويعزونهم على فقده وقد شيعت جنازته رسمياً عشهد حافل من العلماء وأرباب الرتب والمقامات العالية وأرسل فحامة الخدوي من ينوب عنه في المشهد وتقدم الجنازة فرقةمر عساكر البوليس وأحاط بالنعش فرقة اخرى من الفرسان شاهرة السيوف وسار المحفل بهذا الترتيب المهيب حتى الجبالة حيث واروه التراب مأسوفاً عليـه وعاد القوم يستمطرون الرحمة على ضريحه ويعزونآله الكرام . وبحن نعزى انجاله وسائر أسرة الرافعي طالبين من الله أن ينزل على ضريح الفقيد غيث رضوانه ورحمته

(وجاء فى جريدة الاقبال الغراء التى تصدر فى بيروت بتاريخ يوم الاثنين ١٥ رمضان سنة ١٣٢٣) ﴿ وفاة مفتى الديار المصرية ﴾

ذكرنا في الاسبوع الماضي تعيين حضرة العلامة الاستاذ صاحب الفضيلة الشيخ عبد القادر افندي الرافعي مفتياً على الديار المصرية وهو في الخامسة والثمانين من الممر

ثم جاءتنا الصحف المصرية تذبئ بوفاة الاستاذ المشاراليه (مساء الجمة) الوافع في ه رمضان فجأة وذلك انه بعد تناوله طعام الافطار ركب عربته الخاصة وتوجه لزبارة حضرة صاحب السمادة مظلوم باشا ناظر المالية فوصلت العربة الى السراية فنزل الحوذي ونبه سيده فوجده غائباً فبالحال عاد به الى منزله فدخل وأخبر أنجاله فهرعوا وأخذوه من العربة واستحضروا الاطباء اليه فاقروا انه انتقل الى رحمة الله تعالى (بداء السكتة القلبية) فانقلت تلك الافراح أحزاناً

وفى صباح السبت شيعت جنازته بمحفل حاف ل بالامراء والكبراء والعلماء والسراة والكل على وجوهم-م الاسف فنسأله تعالى ان يتفعده بالرحمة والغفران ويسكنه أعلى فراديس الجنان ويلهم أنجاله الافاضل وذويه الصبر ويجزل لهم الثواب والاجر

( وجاء فى جريدة طرابلس الشام الغراء الصادرة يوم الاربماء ١١ رمضان سنة ١٣٢٣ )

# ﴿ خطب اليم ﴾

خططنا قبل بضع دقائق هذه العبارة: بشر تنا الجوائب الاخيرة باستقرار الرأى على تعيين حضرة الاستاذ العلامة الدراكة صاحب الفضيلة الشيخ عبد القادر أفندى الرافعى من أعلم علماء السادة الحنفية فى القطر المصرى وأشهر مشاهيره بالتق والديانة والورع مفتياً للديارالمصرية فنرفع لسيادة وطنينا الموما اليه واجب الهنئة والتبريك بهذا المنصب الشريف الذى أحرزه عن جدارة واستحقاق حقيقيين داعين لفضيلته بالتوفيق .

ثم داهمتنا الصحف المصرية بتاريخ الرابع من الشهر الحاضر قائلة بمد دكر النميين: وكأن السماء قد حسدت الارض ان تستفيد من مدارك هذا الشبخ السامية وعلومه المالية ففاجأ به المنية في مساء أمس الجمة وتحرير الخبر انفضيلة الاستاذ السيد عبد القادر الرافعي رحمه الله وجمدل الجنة مثواه بعد ان تناول طعام الافطار ركب عربته قاصداً سراي سعادة مظلوم باشا ناظر المالية فأعدت العربة وركبها سيادته وأخذت تعدو في الطريق الى ان وصلت الي سراي

الناظر فنزل المربجي ونبه السيد ان ينزل فوجده غائباً عن الوجود فعاد المربجي بالعربة الى منزل الفقيد ودخل فأخبر ابنه السيد أمين أفندى الرافعي الدي كان يسام ضيوفه فهر ولو الجيماً نحو العربة واحتملوا الاستاذ وأدخلوه الى الببت ودعوا الاطباء اليه فافروا انه قد انقل الى رحمة ربه بداء السكتة القلبية فانقلبت الافراح الى أحزان وبادروا فنموه الى خامة الخديوى المعظم والنظار ورجال الوجاهة والنبالة فانفجموا واضطربوا وبادر نخامة الخديوى فأوفد مندوبا من قبله ينوب عنه في تمزية انجاله

وفى ضحى هذا اليوم (السبت) شيعت جنازة الفقيد بمشهد حافل ضم الوجوه والاعيان والعلماء وكبار أصحاب المراتب والمناصب فنسأل للفقيد الكريم الرحمة والرضوان والسكنى فى فراديس الجنان اه

ويفدق عليه الكريم ان يتغمد فقيه دنا برحمته ورضوانه ويغدق عليه شآييب غفرانه ويلهمنا جميماً الصبر والسلوان مرددين قول القائل معكوساً

عزاء محا ذاك الهناء المقدما فما ضحك المسرور حتى تحزنا

( وجًاء فى جريدة لبنان الغراء التى تصدر فى بمبدأ بتاريخ يوم الاثنين ٢٣ رمضان سنة ١٣٧٣ )

نعت الصحف المصرية المفهور له الشيخ عبد القادر الرافعي الذي أشرنا بعددسابق الى تعيينه مفتياً للديار المصرية عن خمس وثمانين سنة قضى معظمها في خدمة الفضيلة والدين وقد شيعت جنازته بمحفل عظيم محفوفا باعاظم الرجال

ودفن مذكوراً بالخير لما كان عليـه من المناقب الجليلة تفمده الله برحمته ورضوانه وألهم آله الافاضل صبراً

( وجاء فى جريدة الحاضرة الغراء التى تصدر في تونس بتاريخ يوم الثلاثاء ٢٤ رمضان سنة ١٣٢٣ )

﴿ وَفَاهُ فَضَيَّلَةً مَفَتَى الدِّيارُ المُصرِيَّةُ ﴾

في يوم السبت الفارط سابع رمضان المعظم وهو اليوم الذي نشرت فيه الجريدة الرسمية المصرية نص الأمرا لخديوى العالى بولاية أفضل الفضلاء واستاذ الاسانذه وامام الفقهاء الشيخ عبد القادر الرافعي مفتياً للديار المصرية فما استبشر العموم بولايته المباركة حتى صدرت صحف الاخبار منبئة بنقله الى دار البقاء منوهة بهدا الخطب الجسيم والحادث العظيم

فانقلبت الافراح الراحاً والهناء عزآ، وعم الحزن والاسى سائر طبقات الأمة لما كان عليه الهقيد من خصال التقوى والعلم والصلاح والتفانى فى خدمة العلم ، توفاه الله طاب ثراه عن سن ناهن الثمانين بعربته بيها كانت سائرة به لمنزل مظلوم باشا ناظر المالية انباء زياراته الرسمية لوكلاء الحكومة حسب الاصول المرعية وقد بكته المهج والعيون والرت لوفاته الشجون وشيعت جنازته بالاحتفال اللائق عقامه الرفيع فرحمه الله وجعل الجنة مضجعه ومثواه

وجاء في جريدة الصواب الفراء الصادرة في تونس يوم الجمعة ٢٠ رمضانسنة ١٣٢٣)

نعت أخبار القاهرة وفاة العالم الجليل الاستاذ الشيخ عبد القادر الزافعي الذي تعين خلفاً للمرحوم الاستاذ الحكيم الشيخ محمد عبده في وظيفة الافتاء وقد توفي المذكور فجأة بعد تعيينه بثلاثة ايام نسأل الله ان يمطر على جدثه ميازيب الرحمة والغفران وان يسكنه أعلى الجنان وان بجمل مصاب الاسلام فيه ونتوسل الى الله سبحانه ان يقينا الشرور فقد أرهبنا توالى موت العلماء العاملين

## -ه ﴿ أَنُوالُ الْجُرَائِدُ الْأَفْرُنِيَةُ ﴾.

( جاء فى الپيراميد الغراء الصادرة يوم السبت ؛ نوفمبر سنة ه١٩٠٠ الموافق ٧ رمضان سنة ١٣٧٣ )

﴿ وَفَاهُ مَفْتَى الدِّيارِ المُصرِيةِ ﴾

ما كاد الاستاذ الشيخ عبد القادر الرافعي يستلم زمام وظيفته الجديدة حتى عاجله المنون ووافاه القدر المحتوم

فقد عينه الجناب العالى الحديوى فى هـذه الوظيفة السامية يوم الاربعاء الماضى وتوفى الاستاذ رحمـه الله مساء أمس فجأة الساعة الثامنة

وذلك ان الاستاذ رحمه الله بعد ان أدى زبارة لسعادة بطرس باشا غالى ثم الى جناب المعتمد البريطانى فى مصرأ مر سائق عربته ان يعود الى محل اقامته وعند وصوله افترب أحدهم ليساعده على النزول ولكن وجده قد فارق الحياة . كان المرحوم الشيخ الرافعى يبلغ من العمر ه٧سنة وقد اتفقت جميع الدوائر الاسلامية على اعتباره خير خلف لسلفه المرحوم الشيخ محمد عبده ولقد أحدث خبر وفاته فى هذه الظروف رنة أسف وحزن فى جميع البلاد فنعزى عائلة الفقيد صبرهم الله

(وجاء فيها أيضاً بتاريخ ٦ نوفمبرما يأتى)

﴿ تشييع جنازة المفهورله الشيخ الرافعي ﴾

شيعت جنازة الشيخ عبد القادر الرافعي مفتي الديار المصرية يوم السبت الساعة الثانية ونصف بعد الظهر وكان في مقدمة المشيعين أصحاب السعادة مصطنى باشا فهمي رئيس مجلس النظار و فحرى باشا ناظر المعارف والاشفال العمومية وفؤاد باشا ناظر الحقانية والسير فنسان كوربت المستشار المالي وجناب مو برلى بك قومندان البوليس وأصحاب الفضيلة العلماء ومشايخ الجامع الازهم وعدد عظيم من الاعيان وجم غلير من المسلمين

وقد كان بالنيابة عن سمو الحناب العالى أحمد بك شفيق رئيس قلم عربى وافرنجي بالمعية والفريق الاول حسين محرم باشا وقد خرجت الحنازة من منزل الفقيد حتى بلفت الحامع الازهر حيث صلى عليه ومنه الى قرافة المجاورين حيث وورى التراب مأسوفا عليه

(وجاء فی جریدة ( لچورنال دی کیر) الفرنسیة الغراء التی تصدر بالقاهرة بتاریخ ۽ نوفمبر سنة ه.٠ )

#### ﴿ خطب جسيم ﴾

(وفاة مهتى الديار المصرية الشيخ عبد القادر الرافعى)
قد تكامنا أمس وأول أمس عن تعيين مهتى الديار المصرية
وعما لا قاه خبر اسناد هذا المنصب الى فضيلة الشيخ عبد
القادر الرافعي من السرور والارتياح ، وماكنا نتوقع ان
يأتينا نعيه بعد بضع ساعات من كتابة خبر تعيينه فننشر هذه
المقالة في تأبينه

قضى الله ولا مرد لقضائه انه بعد مضى يومين من صدور الامر العالى بتميينه أن يتوفى فجأة بداء السكتة عقب خروجه من الوكالة البريطانية حيث كان يزور فحامة الكونت كروم

وهذا مما يدءو وأيم الحق الى التشاؤم من وظيفة افتاء الديار المصرية فقد نمينا فى ١٧ يوليو المأسوف عليه الشييخ محـد عبده الذي كان فقده خسارة على العالم الإسلامى وها نحن الآن ننمى خلفه فضيلة الاستاذ الشيخ عبد القادرالرافعى الذى توفى مساء أمس فى ظروف جديرة بالذكر

فاننا منذ يوم الاثنين الماضي نقلنا الي قرائنا خبر تعيينه

خلفاً للشيخ محمد عبده وقلنا ان الجناب العالى وافق على ذلك وكذا النظار واللوردكروس فتقرر اسناد منصب الافتاء اليه في جلسة النظار التي انعقدت بعد ظهر يوم الاحد الماضي ولم بن الانشر الامر العالى بذلك في الجريدة الرسمية بعد أن تقابل اللورد كروم مع الجناب العالى في سراك عابدين وتم الاتفاق على هذا التعيين ونشرنا وقتئذ بهذه المناسبة ما يأتى (سيصدر الأمر الكريم قرباً بتعيين الشيخ عبد القادر الرافعي أحمد علماء الحنفية ورئيس المجلس العلمي سانقأ خلفآ للمرحوم الشيخ محمد عبده وسيكون لخبر تعيينه رنة فرح وسرور عند المصريين الماله من المنزلة السامية بينهم ولمايعهد فيه من الهمة المالمة والاستقامة

وهو يباغ من العمر سبعين سنة وقد تشرف أمس بقابلة الجناب العالى وعلم باسناد هذا المنصب اليه) وقد صدر الأمرال كريم بتعيينه مساء يوم الثلاثاء واستلم الاوادة السنية من يد الجناب العالى الشريفة بعد تناوله الافطار على المائدة الحديوية حيث كان مدعواً معه فضيلة الشيخ الشربيني شيخ الجامع الأزهر وبعض كبار العلماء وسينشر هذا الامرمساء

اليوم في الجرائد الرسمية وقد قابلت الجرائد المصرية على اختلاف مشاربها كالمؤيد والمقطم واللواء هذا التعيين بالارتياح التام وانفقت على أنه خير كفء لخير منصب لان هذا الشيخ الجليل قدلبث إربمين سنة في وظيفة القضاء بالحاكم الشرعية كانفيها مثال العلم المصحوب بالعمل بزينه الفضيلة والاستقامة وليس هناك مانشره في تأمينه أفضل ماوصفناه به عند تعيينه وقد تشرف بعدظهر أمس نزيارة الجنابالعالى الخدىوى وفى المساء بعــد أن زار اللوردكروس وعطوفة رئيس النظار توجه لزيارة بطرسباشا غالى وبمد خروجه من عنده متوجهاً الى منزل مظلوم باشا عاجلته المنية في الطريق وأسلم الروح لخالقها دون أن يشمر به احد من المارة ولكن حين سأله سائق مركبته عن رغبته في زيارة مظلوم باشا وجده حثة هامدة

## ﴿ ملخص تاریخ حیاته ﴾

تلق فضيلته العلم فى الازهر الشريف وبعد ذلك عين مفتياً للاوقاف ثم عضواً فى المحكمة الشرعية واستحق المعاش الكامل بعدقضاء أربعين سنة وكان وقتئذ يشكو بألم في صدره

وفهذا الصياح أقفات جلسات المجكمة الشرعية حداداً على الفقيد وأقبل الناس زمراً من كل الطبقات على منزله لتعزية آله الكرام وستشيع جنازته بعد ظهر اليوم الساعه ٧ ونصف فيسير النعش من منزله الكائن فى الغورية الى الازهر حيث يصلى عليه ثم الى قرافة المجاورين حيث يوارى التراب وسيكون تشيع الجنازة رسمياً يسير فيها العلماء والوزراء والعظماء

و وجاء فيها أيضاً بتاريخ ٦ نوفمبر سنة ١٩٠٥ شيمت جنازة المففور له الشيخ عبد القادر الرافعي رسمياً يوم السبت بمد الظهر وقد اجتمع إذ ذاك جم غفير في بيت الفقيد بالغورية وكذلك كانت الشوارع القريبة غاصة بالناس وعند الساعة الثانية ونصف خرج النعش من المنزل قاصداً الجامع الازهم

وكان ينوب عن الجناب العالى الخديوى سعادة حسين باشا محرم ياورانه الاول وعز تلو احمد بك شفيق رئيس قلم عربى وأفرنجى بالمعية وعز تلو صادق بك رئيس القلم التركى وفى مقدمة المشيمين عطوفة مصطنى باشا فهمي وأصحاب السادة النظار وجناب المساتر فنسان كوربت ومستشارو

الحقانية والداخلية ررؤساء المصبالح والعلماء وجناب موترلى قومندان بوليسالماصمة وأكابر الموظفين وفضيلة شسيخ الجامع الازهر ورجال المحكمة الشرعية . وقد ســـار النمش محمولا على الاكتاف من شارع الاشرفية فالسكة الجديدة فالحلوجيالى أن بلغ الازهرحيث أبنه أصحاب الفضيلة الشيخ سليم البشرى والشيخ حسونه النواوي وكثير من العلماء . ثم سار الى قرافة المجاورين حيث وورى الفقيدالتراب مأسوفاعليه وإنا نؤكد هنا ما قلناه في عدد يوم السبت من أنه توفي رحمه الله فىالطريق بعد خروجه منءمنزل بطرس باشاقاصدآ مظلوم باشا وقد خلط كثير من رصفائنا في هذا وذكروا انه توفي بعــد خروجه من الوكالة البريطانية • ومن غرائب الصدف أن فضيلة الشيخ الرافعي أمضي يوم الجممة وهو ممتم بكمال الصحة وعند صلاة الظهركان جالساً على شمال الجناب العالى الخديوى عسجد سيدنا الحسين وهو يؤد\_ي فريضة الجمعة ومن هنك ذهب الى منزله ماشياً وفي الساعة الشالثة تشرف مقابلة الجناب العالى بسراى عامدين وفي الساعة السادسة تناول طمام الافطار في منزله وفي الساعة الثامنة كان

ذهب لزيارة النظار وفاجأه الموت في الساعة الناسعة في عربته وقد دُعي عشر من نطس الاطباء حال وصوله الى منزله فأقروا على وفاته ، وقد ذكرنا في عدد السبت الوظائف التي كان فيها ويكنى أن نقول الآن إنه احيل على المعاش بعدان مضي في خدمة الحكومة ،٤ سنة كان فيها مثال الخير والعمل النافع للناس وبعد الن ترك الخدمة بني نحو ١٧ عاماً وقد رثته الجرئد الهربية بأحسن رئاء وقد قال المؤيد « ان فقده خسارة عظيمة على العلماء والاسلام والمسلمين

(وجاء في جريدة (ليچيبت) الفرنسية الغراء بتاريخ ٤ نوفمبر سنة ١٩٠٥ )

لم يلبث الاستاذ الشيخ عبد القادر الرافعي طويلاً في منصب افتاء الديار المصرية فانه بعد أن اسند اليه الجناب العالى الحديوي هذا المنصب يوم الاربعاء الماضي توفي هذا الشيخ الجليل فجأة مساء أمس الساعة ٨ وذلك انه زار اللوردكروم المعتمد البريطاني وبعد خروجه من عند جنابه امر سائق مركبته بالعودة به الى منزله وعند وصوله اسرع احد الخدم لمساعدته على النزول ولكن وجده قد فارق الحياة

وكان رحمه الله يبلغ من العمر ٧٥ سنة وقد اتفق جميع المسلمين على أنه خير خلف للمرحوم الشيخ محمد عبده فلا شك ان وفاته فى مثل هـذه الظروف ستحدث رئة اسف وحزن فى جميع ارجاء القطر هـذا وإن جريدة (ليچيبت) تقدم واجب العزاء والسلوان لآله الكرام

﴿ وَجَاءَ فَيْهَا اَيْضَاً بِتَارِيخِ هِ نُوفْيِرِ سُنَةِ ١٩٠٥ ﴾ ﴿ تشييع جنازة مفتى الديار المصرية ﴾

ذكرنا بالأمس خـبراً مفجعاً ألا وهو وفاة الأسـتاذ الشيخ عبد القادر الرافعي وقدوافته المنية أثناءزياراته الرسمية بمناسبة تعبينه في وظيفته الجديدة

عاجله الموت رحمه الله بين منزل بطرس باشا غالى المظر الخارجية ومنزل مظلوم باشا ناظر المالية فلما عاين سائق عربته انه لم يبد أقل علامة تدل على الحياة اسرع بالعودة الى منزل الفقيد . وقد شيعت جنازته امس الساعة ٢ والدقيقة ٣٠ يعد الظهر . وكان من بين المشيعين عطوفة مصطفى باشا فهمى رئيس مجلس النظار وسعادة فخرى باشا ناظر المعارف و فؤاد باشا ناظر الحقانية ومو برلى بك حكمدار بوليس العاصمة

وعلماء ومشائخ الجامع الأزهر وعدد عظيم من المؤمنين وقد خرجت الجنازة من منزل الفقيد الى الجامع الازهر حيث صلى عليمه ومنه الى قرافة المجاورين حيث وورى التراب مأسوفاً عليه

وجاء فى جريدة (لا بورس ايجبتين) الفرنسية بتاريخ ٤ نوفهر سنة ١٩٠٥

﴿ وَفَاةً مَفْتَى الدِّيارِ المُصرية ﴾

توفى فجأة مساء أمس فضيلة الاستاذ الشيخ عبد القادر الرافعي الذي صدر الأمر بتعيينه مفتياً للديار المصرية يوم الاربعاء الماضي وكان قبيل وفاته في زيارة جناب المعتمد البريطاني وبمد ان خرج من عنده أمر سائق مركبته أن يعود به الى منزله فعند وصوله أسرعت حاشيته لمساعدته على النزول ولكن وجد قد فارق الحياة وكان رحمه الله يبلغ من العمر ٧٥ عاماً

(وجاء فى جريدة (لوبروجريه) الفرنسية التى تصدر بالقاهرة بتاريخ ٤ نوفمبر سنة ١٩٠٥ توفى الساعة الثامنة مرن مساء أمس فضيلة الاستلذ

الشيخ عبد القادر الرافعي مفتى الديار المصرية بينماكان عائداً من زبارة فخامة الكونت كروم

وستشيع جنازته بمد ظهر اليوم فيسير نعشه باحتفال عظيم من منزله الكائن بشارع الغورية الى قرافة المجاورين حيث يوارى التراب مأسوفاً عليه

﴿ وجاء فيها أيضاً في عدد يوم الاثنين ٦ نوفمبر ﴾ شيعت جنازة المغفور له الشيخ الرافعي يوم السبت الساعة ٢ ونصف بعد الظهر وقد خرجت الجنازة من الازهر يتبعها عدد عظيم من العلماء ومشايخ الجامع الازهر وبمن كان بين المشيعين عطوفة مصطنى باشا فهمي رئيس مجلس النظار وفؤاد باشا ناظر الحقانية ونخرى باشا ناظر المعارف والاشغال العمومية ودفن رحمه الله في قرافة المجاورين حيث التي هناك

وقد ناب عن الجناب العالى الخديوى فى تشييع الجنازة أحمد شفيق بك رئيس القلم العربى والافرنجى فى المعية والفريق الأول حسين محرم باشا الياور الأول الأكرم وصادق بك رئيس القلم التركى

خطب في تأمينه

﴿ وجاء في جريدة ( اجيبسيان مورنج نيوز ) الانكايزية الصادرة بمصر في ه نوفبر ﴾

نشرنا أمس خبر الفاجعة المؤلمة الا وهي وفاة مفتى الديار المصرية الجديد الشيخ عبد القادر الرافعي على أثر عدة زيارات أداها عقب تعيينه في منصبه الجديد وكانت وفاته فأة في عربته عند ما فارق منزل صاحب العطوفة بطرس باشا غالى قاصداً أحمد باشا مظلوم ناظر المالية

ويقول سائق عربته أنه لم يظهر على فضيلته آثار مرض عند ما ركب العربة ، وقد شيعت جنازة الفقيد بعد ظهر أمس وكان من بين المشيعين أصحاب العطوفة مصطفى باشافهمى رئيس النظار و فحرى باشا ناظر الاشغال العمومية وابراهيم باشا فؤاد ناظر الحقانية وموبرلى بك قومندان بوليس العاصمة وعلماء ومشايخ الازهم الشريف والشيخ على يوسف وصلى عليه فى الازهم ثم صارت الجنازة الى قرافة المجاورين حيث وورى التراب فنعزى أهل المتوفى وأصدقاءه وأصحابه على مصابهم العظيم ونشاطرهم الحزن أسفاً عليه تغمده الله برحمته مصابهم العظيم ونشاطرهم الحزن أسفاً عليه تغمده الله برحمته في جريدة (لمدر نريالا) التليانية الصادة

عصر ٤ نوفير سنة ١٩٠٥ ﴾

وفاة مفتى الديار المصرية الجديد توفى مساء أمس فضيلة الاستاذ الشيخ عبد القادر الرافعى الذى تمين منذيومين مفتياً للديار المصرية وهوفى الظاهر بلغ من العمر ٧٠ سنة ولكن اخصاءه يقولون انه عمر ٨٠ سنة وقد كان خلبر نعى الفقيد ضجة حزن وأسف فى الدوائر الاسلامية لما كان عليه الفقيد من سعة العلم واصالة الرأى وكانت وفاته فى مركبته بينما كان عائداً من زيارة بمض ذوى الحيثيات

وستشيع جنازته فى منتصف الساعة الثالثة باحتفال عظيم من منزله الكائن بالغورية تغمده الله برحمته

﴿ وجاء في جريدة (لاريفورم) الفرنسية التي تصدر باسكندرية بتاريخ ٤ نوفمبر سنة ١٩٠٥ ﴾

لم يلبث الاستاذ الشيخ عبد القادر الرافعي طويلاً في منصب افتاء الديار المصرية فانه بمد ان عينه الجناب العالى في منصبه الجليل يوم الاربعاء الماضي توفى فجأة الساعة ٨ مساء أمس • وكان يزور فخامة اللورد كروم في الوكالة البريطانية

وبعد خروجه من عنده أمر سائق مركبته بالتوجه الى منزله وعند وصول المركبة الى المنزل بادرت حاشيته لمساعدته على النزول فوجدوه جثة هامدة . وكان رحمه الله يبلغ من العمر ٥٧سنة واتفقت الدوائر الاسلامية عند تعيينه بانه خير خلف الشيخ محمد عبده فلا شك ان خبر وفاته سيكون لهرنة أسف وحزن في جميع انحاء القطر

﴿ وجاء فيها أيضاً بتاريخ ٦ نوفمبر سنة ٩٠٥ ﴾ ﴿ الاحتفال بتشييع جنازةالمرحوم الاستاذ مِفتى الديار المصرية ﴾

احتف الساعة ٢ ونصف بعد ظهر أول أمس بتشييع جنازة الاستاذ الجليل مفتى الديار المصربة وكان بين المشيعين أصحاب العطوفة مصطفى باشا فهمى رئيس النظار وابراهيم باشا فؤاد ناظر الحقانية وجناب المستر موبرلى قومندان بوليس العاصمة وكان المشهد حافلاً بالعلماء الاعلام ومشايخ الازهر الشريف وكثير من ذوى الحيثيات وعدد عظيم من عامة المسلمين وقدسار النعش من بيت الفقيد الى الجامع الازهر حيث صلى عليه ثم الى القرافة حيث وورى التراب مبكياً عليه من كافة

المسلمين تغمده الله برحمته

﴿ وجاء في جريدة ( الفارد الكسندي ) التي تصدر باسكندرية بتاريخ ٤ نوفمبر سنة ١٩٠٥ ﴾

( تلراف خصوصي من مكاتبنا في القاهرة )

( تُوفَى فِحَاْه الساعة مرمساء أمس الشيخ عبد القادر الرافعي الذي تعين يوم الاربعاء الماضي في منصب افتاء الديار المصرية وكانت وفاته في عربته بينماكان عائداً من زيارة جناب اللورد كروم )

وفضيلة الشيخ الرافعي الذي أنبأنا البرق بوفاته فجأة هو من أجل مشايخ المسلمين وكان رحمه الله طاعناً في السن متضلماً في العلوم ذا مقام لا ينكره أحد

وفضيلته من عائلة سورية عريقة في الحسب والنسب كل الخوته قضاة أو مفتيون وكان الخديوي يحترمه احتراماً كلياً وقد تناول عند سموه طعام الافطار أول أمس وقابله بكل بشاشة وهنأه بالمنصب الذي أسنده اليه لما رآه فيه من اللياقة والكفاءة ولا شك لن خبر وفاته سيكون له رنة أسف وحزن في انحاء العالم الاسلامي وقد أسف جناب الخديوي عليه

﴿ وجاء فيها أيضاً بتاريخ ٦ نوفمبر سنة ١٩٠٥ ﴾
كان لموت مفتى الديار المصرية وقع محزن فى نفوس المسلمين جميعاً خصوصاً فى مثل هـذه الظروف التى وقعت فيها الوفاة وقدوقف الموت دين هذا الشيخ الجليل و دين منصبه العظيم فلم يزاول فيه عمـ لا غير ان ما ظهر لعامة الناس من جميل فعله واعتداله فى وظيفته السابقه جديربان يخلد له أعطر ذكرى وأحسن ذكر

وقد سار في جنازته التي ابتدئ بها في الساعة ٢ ونصف بعد ظهر أمس (٤ نوفمبر) جم غفير من رؤساء المصالح يتقدمهم أصحاب العطوفة ناظر الداخلية وناظر الحقائية والاشغال العمومية وورى التراب مأسوفاً عليه من المسلمين عامة في قرافة الحجاورين المخصصة لضم عظام علماء ومشايخ الازهر الشريف وقد حضر الموت هذا الرجل العظيم وهو في مركبته مساء يوم الجمعة فردد أنفاسه الأخيرة بكل هدو وسكينة كما قضى حياته كريم النفس يزينه الوقار والسكينة تغمده الله مرحمته الواسعة

﴿ وَجَاءُ فِي جَرَيْدَةً ( الْآيجيبِسيانَ غَازِيتَ ) الْأَنْكَايِزِيَّةً

التي تصدر باسكندرية بتاريخ ۽ نوفمبر سنة ١٩٠٥ ﴾ توفى الى رحمة الله تعالى مساء أمس الساعة ٨ فضيلة مفتى الديار المصرية الذى صدر الأمر بتعيينه منذ بومين خلفاً للشيخ محمد عبده ويقال ان وفاته نتيجة مرض في القلب وكان من كبار علماء الحنفية وله شهرة عظيمة في العلم والورع وقد سف عليه المسلمون جميما . هــذا ولا حقيقة لما أخبرنا مه أحد الرصفاء من أن المرحوم الشيخ عبــد القادر الرافعي نوفى فى عربته عقب عودته من زيارة جناب اللودكروس لان آخرزيارة أداها لجنامه كانت منذ ىومين عقب تعيينه مباشرة ﴿ وَجَاءَ فَمُمَا أَيْضًا بِتَارِيخِ ٦ نُوفَمِرِ سَنَّةٍ ١٩٠٥ ﴾ ﴿ الاحتفال بتشييع جنازة مفتى الديار المصرية ﴾ شيعت بعد ظهر يوم السبت جنازة المرحوم الشيخ عبد القادر الرافعي مفتى الديار المصرية وكانب من بين المشيمين رئيس النظار مصطفى باشا فهمي وفخرى باشا ناظر الاشغال وابراهيم باشا فؤاد ناظر الحقانية وعلماء ومشايخ الازهر الشريف وكثير من ذوى الحيثيات والاعيان والمسترموبرلي قومندان بوايس العاصمة وصلى على الفقيد في الجامع الازهر ثم قصد بالنمش قرافة المجاورين حيث وورى التراب مبكياً عليه ، ويظهر ان سبب وفاة مفتى الديار المصرية هو مرض قلبي اعتراه حالماكان راكبا في عربته قاصداً سمادة أحمد باشا مظلوم عقب زيارته بطرس باشا غالى وكثيرا من الاعيان مما جلب له التعب لتقدمه في السن ويقول اخصاؤه انه لم يبدعليه علامات المرضحيها فارق منزله مساء ،

﴿ المراثي ﴾

رأينا أن نثبت المختار مما قاله نخبة من علماء وأدباء القطرين (مصر والشّام) وما زال الرثاء صحيفة من صحف الشمر ينبغى أن يكون فيها لكل شاعر فيم كلمة في كلرجل عظيم

﴿ قال امام الادب والقابض على زمام البيان في لغة المرب سماحة السيد توفيق أفندى البكرى نقيب السادة الاشراف بالديار المصرية وشيخ مشايخ الطرق الصوفية بها حفظه الله ﴾

أيها الحسبر حسر مصر لقد فت منال الرئاء والتأبين غير بدع اذغبت فى الترب عنا رب كنز تحت النراب دفين أياسة الله مهجة دفنوها مُلاَّت دهرها بعلم ودين

﴿ وَقَالَ الْامَامُ الْحَكَيْمُ وَالْاسْتَاذُ الْفَخْيُمُ عَلَامُهُ الشَّامُ ا مولانا السيد الشيخ حسين أفندى الجسر الشهير بين الانام متم الله بطول حياته الاسلام ﴾

لقلوب الآنام خيير هـداة ثابت الرشد واضح البينات في رضي الحق خالصي النيات عند مولاهم رفيع الصفات حبهم مثل حبه في الثبات أفنت من تراكم الآفات ممجزات لصاحب المجزات وكثير منها الذي هو آت في مذاق النهي كفطر النبات وغياث فيالنازلات الدهات

كل حي مصيره للمسات غير رب الورى قديم الذات إنما هـنه الحياة عمر لقر فاهزأ مهنى الحياة جهلُنًا حبّب البقاء لدينا وذوو العلم أبهجوا بالوفاة إنما حزننا جرى من فراق لبدور الممارف النيزات الغياب الشموس في الدين مَن هم من أبانوا بهديهم كل نهج نشروا العلمأوضحوا الحق ساروا أخلصوا نيـة فنالوا مقاما جعل اللهُ في قلوب البرايا وهداهم الى شـفا، قلوب فهمو نور كل قلب ولب معجزات مضت بأيام طـه خص منهم بكل قطر أناس ملجاً للورى وغوث صريخ

مشرقات لهــدينا نيرات في سماء العرفان كانوا تجوما في عموم الانام بالحسنات كم أفادوا وكم أجادوافسادوا نشرواالفضل في عموم الجهات كملممن فروع هدى وفضل فانظروابعدهم لتلك السمات اللك آثارهم تدل علمهم قد روى فضله ثقات الرواة ذاك منهم ختم الائمة مولى شيخنا الرافمي قطب أولى التحــقيق نورالارشادفيالكائنات كان حلال عارض المشكلات كانفينا ركنا لاشرف دين كانحقا مفتاح خيرات طه وهوكشاف تلكمالمضلات ثابت لا يزول بالحادثات هو في مذهب ان تا بت طود يشمل المؤمنين والمؤمنات ا بنيما نجتلي به ڪل خير مهل فأمستعقولنافي شتات اذ أطلّ القضاء فينا بلا ففدونا من بعد ُ في ظلمات غاببدر الملوم شمس المعالى عشى الهم كل قلب وفاضالـــــحزن في أنفس غدت. رجمات غاب عناملاذنا الغوث عبد الــــقادر الكريم الصفات من تربت أرواحنا في هداه نهج نعمان ثابت العزمات يارياض الدروس فى ساحة الاز هر أصبحت بعده مقفرات كان غيثاً يسقيك من فيض نعما ن فتبثين وافر الثمرات

فتعم البلاد بالفقه والنو ر فتحياً بها جميع الجهات قمليه الاله في كل آن وأوان يفيض بالرحمات وحباه الفردوس دار مقام في جوارالكريم محيى الرفات وأدام الاله بدريه مولاي رشيدا وصنوه في نجاة وعلى قلب كل مؤمن ينزل الص برعلى فقد سيد السادات بشفيع الآنام طه الذي اخة ارالرفيق الاعلى على ذي الحياة ما تلا فضله المدد فينا من سجاياه أكل الآيات ﴿ وَقَالَ حَضْرَةُ الْاسْتَاذُ الْعَالَمُ الْعَامِلُ وَالْحَمَامُ اللَّوْذَعِي الكامل الشيخ يوسف أفندي النهاني الشهير رئيس محكمة الحقوق في مدينة بيروت حفظه الله ﴾ فاجاء المسلمين رزي كبير منه كادت شم الجبال تمور مصر كالشام حزنها ورواق الــــشام فيه والازهم المممور قد قضى شيخنا المحقق عبد الـــقادر الجهبذ الامام الشهير رافعی ،معمر عمرتے حنفی عــلامة نحریر قام في خدمة الشريعة دهراً وفتاويه في البلاد تسير ثم لما ولُّوه افتاء مصر شاقه للقضاء رب قدير قد قضي نحبه على خير حال فهو قاض بمدله مسرور

أأطهر الله ذاته من أمور يعز منها لولم يمت تطهير ا ازهرَ العلم كيف لم تتزلزل أنت ياأزهر العلوم صـبور وبأركأنك الكفاية لكن خرمهم والله ركن كبير بحر علم قدغاض منك وكم ذا فاض منه بین الانام بحور كم دروسله بدت كعروس زانهـا منــه درّه المنثور أين ذاك التقرير في الدرس كالشم سوذاك التحقيق والتحرير أَى حبر تحت الثرى دفنوه أى فضل في لحده مقبور يابني الرافعي يابيت علم حسدت عصرنا عليه العصور ان يزل ركنه الكبير فمنكم ألف ركن وايس فيكم صغير أو ينب بدره المنسير ففيكم من بنيه ومن ذويه بدور غـير ان المصاب فيه عظيم وقليـل عليـه حزن كثير جئت أوصيكم بحسن عزاء وعلى مثله العزاء عسير عظم الله أجركم وسقاه منسحاب الرضوان غيث مطير ﴿ وَقَالَ حَضِرَةُ الْعَلَامَةُ الْمُفْتِالُ نَائِغَةُ زَمَانُهُ وَأَدِيبُ أُوانِهُ الشيخ قاسم أبو الحسن الكستي البيروتي الشهير ﴾ قدمات مفتى مصر كنزالتقى فو الفضل عبدالقادر الرافعي

نبكى عليـه وهو في جنة يلقى المـنى فيها بــلا مانع

شيخرواقالشام من ازدهت علومه في الازهر الجامع آكرم به من جهبذ عالم بمـذهب النعمان والشافمي علومه كالبحركم شفت بالدر منها مسمع السامع يد كغيث بالندى هامع واتسم الخرق على الراقع لذي الممالي نجله البارع

على ذوى الحاجات كانت له شقت جيوب الصيرأخزانه نهماية القـول عزاء به فالله يبقيه لنا سالما ، موفقا للعمل النافع

﴿ وَقَالَ حَضْرَةُ صَاحُبِ الْفَضَيَلَةُ الْاسْتَاذُ الْعَلَامُةُ الشَّيْخُ سليمان العبد من أكابر العلماء الاعلام بالازهر الشريف ﴾

بكت الفضائل والمكارم والتقى اسفاً على ضوء الفتاوي اللامع اسفاً لعبد القادر العمرى الذي قد كان للشرع الشريف برافع جـل المصاب فلازم الصرالجيل ل فانه خـير وأكـر نافع رحمات ربى ألبسته حلة بجوارخير الخلق أعظم شافع فلذاك رضوان النميم مؤرخ قدحل فىالجنات روح الرافعي

\*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\*

سنة ١٣٢٣

﴿ وقال حضرة العالم الفاضل والاستاذ الكامل الشيخ أحمد الحملاوى مدرس العلوم العربية بمدرسة دار العلومسابقاً وناظر مدرسة المرحوم عثمان باشا ماهر بمصر ﴾

خطب الامام الرافعی خطب حلل ومصابه بالمسلمین الیوم حل فبفقده رکن الشریعــة قــد وهی

وبناؤها السامى تضعضع واضمحل غالته غائلة المنية بفتة من بعدماأدى الفرائض وانتفل وسرى على عجل يودع صحبه لما رأى ان الحمام على عجل ورأى قرينته الجديدة دونه قدراً فطلقها بتاتا واعتزل لله شيخ ما أتم وقاره لله شيخ ما أهم وما أجل بكت الشريعة والحقيقة فقده والزهدو الحراب والفضل الجلل خدم القضاء فكان أكبر منصف

وأجل من سوى وأفضل من عدل لا غرو فالفاروق جد أكبر والعدل في عرب به ضرب المثل من عصبة عمرية أمسى بهم دين النبي له الفخار على الملل بالجد قد خدمو العلوم وجدهم بالعدل والعضب المهند قد فضل فلتبكه العلماء في حلق اتها ولتبكه الطلاب اذ عز البدل

ياغوم قومو اواندبوا حبرالورى واذرواالدموع من المحاجر والمقل حبرالائمة قد تغيب في الثرى وعوته نجم الشريعة قد أفل قد كان محراً في الشريعة سائغاً وسواه قطرفي الحقيقة أووشل وعنت لفكرته العقول اذاارتجل إن قال انصتت الجوع لقوله هذا الامام ابن الامام الرافعي (الشيخ عبدالقادر)الشهم البطل أودى فأودى الفضل يوم وفاته والصفوولي والسرورقدارتحل المراحـــلا للقبر قد عز اللقـــا مهلا فمن للعلم بمدك والعمل طاشت عقول المسلمين تحسراً بجليل خطبك يا امام وماحسل وعناية يسمو بها القوم الأول أقدكانت الفتيا ترجى نصرة وغدالداك الكل مسلوب الامل فعداعليك الدهرواستاب المني هذى الحياة ولاحياة كأنها لزوالهاسنة بها الطرفاكتحل علذاك فارقها الامام ميمآ دار البقاء لمن بساحتها نزل والحور باسمة بابديها الحلل دار سا الولدان خادمة له وجميع من فيها بمقدمه اختفل القدومه زهت العلي وازينت لا زال في أعلى النعيم ممتعاً وقراه فيها رؤية المولى الاجل وأدام نجليه وخلد ذكرهم بدوام عز لن يزول ولم يزل ملدام في أعلى النعيم موحد وبهاله الرضوان والسعداكتمل

﴿ وَقَالَ حَضْرَةَ الْفَاصْلِ الشَّيْخُ عَبِّدُ الرَّحْمَنُ خَلِّيفَةُ الْمُدْرِسُ عدرسة عثمان باشا ماهر

ما للمنايا ويوم منك مشهور تسمى اليك باغذاذ وتشمير والناسمابين مغبوط ومسرور والكون بجرى بتصريف وتغيير قد بات منه على هم وتفكير حُدُثته عنه من وعظو تذكير

أطال عهدك بالفتيا فعشت لها ثبت الجنان قويا غير مبهور أم قد نبابك دهم ليس يصحبه غير اللئام أو القوم المناكير وليتها مثل غمض العين سارية وماأردت سوى الجنات والحور تأتى الاميرفتبدى حسن معذرة والنفس قدمتها إحدى المعاذير أسلمت نفسك لميشعر بذاأحد هذا بهني لا يلوي على حزن وذاك يُحضر يبني أوسع الدور فدكان للخيل في اكنافكم غرض فهم صفو لياليكم بتكدير لاتأمن الدهر في حل ومرتحل فانما الناس اغراض المقادير وكيف يبغىذووالامآل منزلة كم آمن بات صدر الليل مغتبطا أصبحت تبكي عليه في المآخير وموسرعاش في خفض وفي دعة كراه أعسر من بعد المياسيز وذى مقام زمته الحادثات بما آلم يكن بعد موت الرافعي وما أمسى يهنئه الزوار فانصرفوا والكل مابين محزون وموتور

أرى المنية تعتاد الكرام وهل بين الحوادث أمرغير مقدور من محكم الآي والتبيان والنور قضى ولو عاش للفتيا لأودعها حتى تغيب أثناء الدياجير فلم يكد يتبدى سدهد طالعه لأتنكروا ماله فيمصرمن أثر وفي المشاهدمن رأى وتدبير أحيا معالم شرع كاد بنسخها مامر بالقوم من جهل وتخسير مضى على الحق إن جاءته مينة وايس بجزمءن فرضوتقدير ولا مخـالف دبن الله يُلفته عنه الهوى ومقال الفحش و الزور لاقى الاله وقد أدلى محجته ببغي الجنان بسعيمنه مشكور وجاءه بلسأن ظل يصقله رطب وصدربذكراللهمعمور قدكان موئل محروم ومفتقر يعطى الجزيل ومحبوكل موفور يكسوالمساكين احساناو بطعمهم فضلا هنيئاً لذنب منه مغفور والله يرحمه ماجئت أنشـدكم ما للمنايا ويوم منك مشهور ﴿ وقال حضرة العلامة الهاضل السيد محمد على الببلاوي وكيل الكتبخانة الخديوية ومنءمدرسي الجامع الازهم 🏈 كل شئ سوى الاله تعالى سوف يفني وإن سما وتعالى سنة للاله مــذ خلق الخلــــــقوأجرىالارزاقوالآجالا فعزآء ياأهل مصر وهل بجــــــ دى عزاء فيمن يعز مثالًا

مصر طراً في عفة لن تنالا شمس فضل اضواؤهاتتلالا لاتسل بعده فقها سؤالا ليس يُدقى لطالب اشكالا وسؤال أجاب عنه ارتجالا ولاهل الاسلام كان جمالا عمت النباس منة وشمالا ورعاً زاهداً نفيض كالأ وكثير في عشقها من تقالي وأبي ان ينال منها منالا فرأى في قبوله اجــــلالا يسناه بدرآ وكانت هملالا فرأى الانس منه والاقبالا قلَّد الأمر حازما مفضالا فرح القوم واطمأنو ولكن الليالى من الزمان حبالى قد أنطنا بملمه الآمالا أى طود من الشريعة مالا

شيخنا الرافعي أفضل أهلا اعلم للهدى وبدر كال شيخ فقه النعان في قطر مصر كان في الفقه و الاصول فريداً كم فنون أفادهما ودروس كان في سائر العلوم اماما بحر علم منه جداول فضل أقمد علمنا منه اماما تقياً خطبته الفتيا فاعرض عها صد عها ولم تمل لسواه عير ان الأمير أصدر أمراً فتباهت بهالفتاوي وأضحت واتى للامير يشكر فضلا شكر الناس فضل صنع أمير فاجأتنا الايام فيه وكنا أرست أدرى اذا النعاة نمته

فعليه من ربه رحمات أبد الدهم دامًا تتوالى ﴿ وَقَالَ حَضْرَةُ الْمِلْامَةُ الأَدْيِ وَالْفَاصْلُ الْارِيبِ الشَيْخُ

صاحاً يس الموت خطب الدافع أترى ردّ القضاء الواقع إن موت الرافعي المرتضى موت أقوام وء\_لم نافع بعد تغيب الشهاب الساطع ليس فيها من أنيس رائع وأنحنى للدهرمثل الحاضع مثلها جئت بريب فاجع وتجاوزت حمدود الحائع لم تخف من زاجر أو رادع مَمْ قُصَّاد الفناء الواسع| كم أرانا من هـ لال طالع وعطاء كالسيحاب الماتع زانهـا أفضــل قولٌ جامع ا يسع الماصي مشــن الطائع تستقي من بحر فضل شائع 🏿

حسين والى من مدرسي الجامع الازهر 🥦 انظر الافق تجـده مظلما وانظر الارض تجدها بلقما وانظر الربع خلت آياته لارعاك الله يادهم الردى خنتنا فيه فناويت الوري صلت في أحيانه مستأســداً ولقــد كنت توافى حيه فترى ميتاً فـدعاً في المــلا وترى فضلا ومجـداً تالداً وترى الحكمة تبدو جمية وترى الشدة واللين الذي وترى النمان في أشياعه

فتهيأ لبلاء ضالع راح مولاك معاد الهاطم وردى أرسل دمع الجازع منك واستمرئ شراب الباخع ايس من ساجلنه بالراجع شمخة الانف وعز الوادع لتكونا في الوغي كالسادع ك وما أنت شدب دارع ا ويصيع القصد خدع الخادع تتمسك بالدواء الناجع محصد الاعمار حصد الزارع ولو اعتز بحصن ما نع لوتأملنا بعين البـارع| لفريق سالف أو تابع وأموركالسراب اللامع يلعب الطفل بطير ضائع من صفاء أو هناء ظالع

أبها الدهر مضي ماقدمضي كيف يصفولك عيش بمدما فاذكر اليوم منوناً سقته وتجرع مثبل كأس ذاقها وأصحب الهم على طول المدى الاتخل أنك بعداً مبصر لك عاد السـهم اذ أرسلته رمت أن تَطغي ولا يُطغي عليه قد بخيب المتدى في سميه يا أُخَا الدمع ترفق واصطبر واتئد ان المنايا منجل کل ذی روح یلاقی حتفه هــذه الارض قبور كلهــا كل قصر في البرايا مرمس إنما الدنيا متاع زائل العبت بالناس طراً مثلها ونسيهم أساها ساعة

لظر الشيخ اليها نظرة فارتدى وب الخفيف اللاقع وأتنه بالذي في وسمها فأراها وجه شخص نازع ا كان مولى حازما في مهده ووقوراً وهو دون اليافع واتى الله كريما مخلصا والتقى والعلم أقوى شافع وتلا رضوانه تاریخه أرفعُ الجنات فيه الرافعي سنة ١٣٢٣ ﴿ وَقَالَ حَضَرَةُ الْعَالَمُ الْفَاصُلُ وَالْهَمَامُ الْكَامِلُ الشَّيْخُ عَلَى ﴾ (مني البحيري من علماء الازهر) سَأَ لَحْطُبِ المُوتَ مِن فَاجِعِ ﴿ وَمَفْرَعِ مِنْ هُولُهُ الرَّائْعِ جرى على كل الورى حكمه فرتوا من سيفه القياطع لاملجأ منـه ولا مهرب ﴿ وَمَا لَمْنُ وَافَاهُ مِنْ شَـافِعُمْ بلءان دناالعمر وحان القضا ضاق الفضامع رحبه الواسع ياأيها الغاوي أطعت الهوى ولست عن غيك بالراجع أماكني بالموت من واعظ أماكني بالموت من رادع قد يأخذ المالَ سوى كاسب ويحصد الزرع سوى الزارع ظننت عنك الموت في غفلة فانت عنه غافل لانبي هل شمت شخصاً في الوري خالداً كلا فما للموت من دافع

ولا هام فاضل خاشع فاغتال عِبــد القادر الرافعي أعظم به من عالم بارع بنور ايضاح لهـم ساطع حنيفة العصر او الشنافعي طبقاً لحكم الشرع والشارع وليس في دنياه بالطامع احرازها في حرزه المانع عباس حلمي ذو السنااللامع ياحسنه من سامع طائع لم يشك في ذاالوقت من داءعي سبحانه من قادر صانع ردُّ القضاء المبرم الواقع على ابتهال الضارع الخاضع فأى قلب ليس بالجازع تبكى بدمع هاطل هامع

الميق من بر ولا فاجر أما تراه قد أتى فجأة هو الامام الاعظم المرتضي في مذهب النعمان قد فاز بالـــــقدح المعلى والهــــــى النافع ألقى دروس العلم بين الورى كأنه بين البرايا أبو قضي بمدل مذ تولى القضا ولم يزل بالزهد مدثراً حتى له الفتيا أتت ترتجي وقد رآه خير كفء لها فاختاره فی مصرنا مفتیاً تقبيل الفتيا على صحية لكن قضى الله لتعجيله وليس في اكان أي امرئ صلىمع الاصحابوقت المشا وبمدها مات كأن لم يكن وأي عين شاهدته ولا

فليبكه العلم ففيه له مزيد فضل في الورى شائع وليبكه العدل ويأسف على حبر هام مقسط قانع ولتحزن الفتيا وتندب على منکود حظ سی ضائع مها جدیر ان تؤرخ آسی عموت عبد القادر الرافعی MAL 144 LY LAM AND LAM AND ﴿ وقال حضرة الفاضل النابغة شاعِر مصر الشهير ﴾ ( محمد حافظ أفندى ابراهيم ) يادهم حسبك ماصنه ت بأهل ذاك الجامع أدميتءين الدين والد نيا تخطب فاجع فبدأته ( عحمد ) وختمته (بالرافعي ) ﴿ وقال حضرة العلامة الفاضل الشيخ محمد طاهر افندي ﴾ ( أبو السمود مفتى السادة الشافعية بالقدس الشريف ) على فقد هذا الحبر حق بكائي وجل رثائي حين عز عزائي وضافت على الارض وهي رحيبة وشابه صبحي في الظلام مسائي فلله خطب ما أمن مذاقه مه أذكيت نار الفضا محشائي مصابله الارض البسيطة زلزلت غداة هوت منه نجوم سماء اعيني فيضا بالدموع فان تغض دموعكما فاستظهرا بدمائي

فاوجد تكاي مثل وجدى ولابلا مصاب يفقد مثل حر بلائي خليلي ان لمتسمداني على الاسى بدمع فما وفيتما باخاء أصبنا بحبر ثلمة الدين فقده وما حال ذا حدّ بغير مضاء وماالملم ماالتقوى وماالفض بعده سوى صوراً ضحت بغير رواء هوالفاضل الشهم الذى شاعصيته بعلم وتقوى زينا بسخاء وذلك عبد القادر الرافعي من له خداد التاريخ طيب ثناء الى عمر الفاروق يعزي حقيقة فأكرم بها من نسبة وولاء سها منصب الافتا عصر به وما رأى نيله قط ازدياد عـلاء حوى رمسه البحر العباب فلمأقل لذاك سقى مثواه صوب سهاء تغمده الرحمن بالمفو والرضا وعن دينه وفاه خير جزاء ﴿ وَقَالَ حَضَرَةَ الْعَلَامَةُ الْفَاصْلُ وَالْاسْتَاذُ الْكَامِلُ ﴾ (الشيخ مصطفى افندى نجامن أكابر علماء مدينة بيروت) هدم القضاء عصر للاسلام ركناً له ارتجت بلاد الشام وتكدرت فيها موارد للهنا واقت مشاربها بشهر صيام خلت المنازل من مظاهر انسه وتوشحت أيامه بظلام بالغم قــد ملئت وبالآلام والعيد وافى بمده وقلوشا أسفأعلى المولى الذي بوفاته 

وأجــل استاذ وشيخ قائم بالنصح والارشاد أي قيام منآل بيت الرافعي القوم الالي علماؤهم بالفضل كالاعلام من للقضاءوحل مشكلهومن لوظيفة الافتاء في الأحكام من امد عبدالقادر الحبر الذي إملومــه انتفعت سو الايام حكماً غدت في غاية الاحكام وجلت لارباب النهي افكاره من سيدسامي الذري وهمام وبخدمة الشرع استقام فياله أبكى عيون المتقين مصاله وكوى القلوب من الاسي بضرام مع أنهاختار العلاوسري بلا اسف على الدنيا لدارسلام وأقام فيهما بالمسرة والهنما حياً بلا موت ولا اسقام هذا جزاء المحسنين يناله من يتقي المولى بحسن ختام ﴿ وقال حضرة الاستاذ الفاضل واللوذعي الكامل ﴾ (الشيخ عبدالكريم أفندي عويضه من علماء مدينة طرابلس الشام) متي يرعوى هــذا الزمان عن الغدر فقد ضاق صدر الكون فيه على الحر حبامنصب الافتاء في مصر نعمة فلم يَبقَهَا الا ثلاثًا على مصر فا باله قدضن من بمد جوده بملامة الدنيا على ذلك القطر

فهل كان نشواناً غداة أنالها ويومالذي ردت أفاق من السكر

وما خُلق الايام الاكومس فللبذل أحياناً وللمنع والزجر نشأن على غدر الكرام وانها لذات هوى أبي الوفا الهاعذري رمى كفها قلب الكنانة عامداً بسهم لقدواراه في موضع النحر فأفقدهامن كانفى الدس ملجآ الوذيه الاعلام في مشكل الامر وبدل بالاتراح أفراح أهلها وجرعهم كأسا أمر من الصبو تغشاهم هول القيامة والحشر فباتواحيارى بل سكاري كأنما يمزعلى الاسلام صبروقد هوى من الفلك الدوار كوكبه الدري أشارت مدالملياء في رفعة القدر امام العلوم الرافعي الذي له سمافى سماء الدين بازآ تضاءلت لمرقاء في أوج العلى همة النسر هوالبازعبدالقادر الطائرالذكر فلا عجب ان طار ذكرا فانه قضى وقلوب الخلق ذابت تأسفا عليه فامست من محاجر هم تجرى نمى البرق للفيحاء حادثه الذى ألمّ فراحت منه ذاهلة الفكر عجبت لمسراه بذلك للحمى ومن قبله قدكان وافاه بالبشر فكيف فؤادالملك ماذاب حسرة وغار عمو دساءه حادث الدهر وما كاد ذاك البرق يومض فى الحمى

لناظره الا وأجراه كالقطر وقامت به للمكرمات مآتم فمزقن احشاء التجلد والصبر

بكين على كنز الهدامة والتقى منار العلا بحر الدرامة والدر

هو البحرماردت لآليه طالبا ولا قابلته سائل الدر بالنهر أخذت علوم الدىن عنه وآنه باسرارها قدكان علامة العصر وكنتأري من نور مشكاة فكره بمين الحجي ليل الشاكل كالفجر فما نفثات السحر الايانه دقائقها وهوالحلال من السحر تكادتحاكى الكهرماءاذا انبرى لحلهمو بصاتبها سرعة العكر ثوى في قلوب الحلق حباً ثواءها باجسامهم والبر مستعبد الحر حكى جــد، الفاروق في الدين سيرة

وفى الفرع مافي الاصل من خلق يسرى

وقدوقم الاجماع في ازهر الهدى على فضله من دون خلف ولا نكر عجرابه أضجى امام فطاحل بغير علادماتات سور الشكر تفتح نور النفع من روض علمه تفتّح أكمام الرياض عن الزهر فهل تم حبر ماجرت فوق طرسه مدامعه حز ناعلى ذلك الحبر لئن سبقته مالزمان أفاضل تأخرن عنه في الدراية والخبر فقد يُسبق الفرض المحتم فعله بنافلة جاءت كنافلة العصر وان غساوه بالمياه تعبيداً وحُنط من طيب المدائح بالنشر فما غسلوا الاالتقي بدموعها ولاحنطواالاالعلابشذىالعطر

فتهيأ لبلاء ضالع راح مولاك معاذ الهاطم وردى أرسل دمع الجازع منك واستمرئ شراب الباخع ليس من ساجلنه بالراجع شمخة الانف وعز الوادع لتكونا في الوغي كالسادع ك وما أنت بندب دارع ويُضيع القصد خدع الحادع تتمسك بالدواء الناجع محصد الاعمار حصد الزارع ولو اعتر تحصن ما نع لوتأملنا يعين البارع لفريق سالف أو تابع وأموركالسراب اللامع يلعب الطفال بطير ضائع من صفاء أو هناء ظالع

أبها الدهر مضي ماقدمضي كيف يصفولك عيش بمدما فاذكر اليوم منوناً سقته وتجرع مثبل كأس ذافها وأصحب المم على طول المدى الاتخل أنك بمدآ مبصر الك عاد السـ هم اذ أرسلته رمت أن تَطغي ولا يُطغي عليه قد تخيب المتدى في سعيه يا أخًا الدمع ترفق واصطبر واتئد ان المنايا منجل کل ذی روح یلاقی حتفه اهـــذه الارض قبور كامهــا كل قصر في البرايا مرمس إنما الدنيا متاع زائل العبت بالناس طراً مثلما وينسّيهم أساها ساعة

نظر الشيخ اليها نظرة فارتدى ثوب الخفيف اللاقع وأتنه بالذي في وسمها فأراها وجه شخص نازع كان مولى حازما في مهده ووقوراً وهو دون اليافع واتى الله كريما مخلصا والتقى والعلم أقوى شافع وتلا رضوانُه تاریخه أرفعُ الجنات فیه الرافعی ۱۳۲۳ ء:۔۔ ﴿ وَقَالَ حَضَرَةُ الْعَالَمُ الْفَاصُلُ وَالْهَمَامُ الْكَامِلُ الشَّيْخُ عَلَى ﴾ ( منى البحيرى من علماء الازهر ) نباً لخطب الموت من فاجع ومفزع من هوله الرائع جرى على كل الورى حكمه فزنوا من سيفه القياطع لاملجاً منه ولا مهرب وما لمن وافاه من شافع, بلءان دناالعمر وحان القضا ضاق الفضامع رحبه الواسع ياأبها الغاوى أطعت الهوي ولست عن غيك بالراجع أماكني بالموت من واعظ أماكني بالموت من رادع قد يأخذ المالَ سوى كاسب ويحصد الزرع سوى الزارع ظننت عنك الموت في غفلة فانت عنه غافل لاتمي هل شمت شخصاً في الورى خالداً كلا فما للموت من دافع

لم يبق من بر ولا فاجر ولا هام فاضل خاشم فاغتال عِبــد القادر الرافعي أعظم به من عالم بارع بنور ايضاح لهـم ساطع حنيفة العصر او الشنافعي طبقاً لحكم الشرع والشارع وليس في دنياه بالطامع احرازها في حرزه المانع عباس حلمي ذو السنااللامع ياحسنه من سامع طائع لميشك في ذاالوقت من داءعي سبحانه من قادر صانع رد القضاء المبرم الواقع على ابهال الضارع الخاصع فأى قلب ليس بالجازع تبكى بدمع هاطل هامع

أما تراه قد أتى فجأة هو الامام الاعظم المرتضى في مذهب النمان قد فاز بالـــــقدح المعلى والهـــــــى النافع ألتى دروس العلم بين الورى كأنه بين البرايا أبو قضي بمدل مذ تولى القضا ولم يزل بالزهـــد مـــدثواً حتى له الفتيا أتت ترتجي وقد رآه خير كفء لها فاختاره فی مصرنا مفتیاً تقبل الفتيا على صحة لكن قضى الله شمحيله وليس في اكان أي امرئ صلىمع الاصحاب وقت المشا وسدها مات كأن لم يكن وأي عين شاهدته ولا

مزيد فضل في الورى شائع فليبكه العلم ففيه له وليبكه المدل ويأسف على حبر همام مقسط قانع متكود حظ سيَّ ضائع ولتحزن الفتيا وتندب على عوت عبد القادر الرافعي مها جدیر ان تؤرخ آسی ۱۳۲۳ تند ﴿ وقال حضرة الفاضل النابغة شاعر مصر الشهير ﴾ (محمد حافظ آفندی ایراهیم ) يادهم حسبك ماصنه ت بأهل ذاك الجامع نيا بخطب فاجع أدميتءين الدبن والد فبدأته ( عحمد ) وختمته (بالرافعي ) ﴿ وقال حضرة العلامة الفاضل الشيخ محمد طاهر افندى ﴾ (أبو السمود مفتى السادة الشافمية بالقدس الشريف) على فقد هذا الحبر حق بكائي وجل رثائي حين عز عزائي وضافت على الارض وهي رحيبة وشابه صبحى في الظلام مسائي فلله خطب ما أمن مذاقه بهأذكيت نار الفضا محشائي مصابله الارض البسيطة زلزلت غداة هوت منه نجوم سماء اعيني فيضا بالدموع فان تغض دموعكما فاستظهرا بدمائي

فاوجد ثكلي مثل وجدى ولابلا مصاب يفقد مثل حر بلائي خليلي ان لمتسمداني على الاسى بدمع فما وفيتما باخاء أصبنا محبر ثلمة الدين فقده وما حال ذا حدّ بغير مضاء وماالعلم ماالتقوى وماالفضل بعده سوى صوراً ضحت بغير رواء هوالفاضل الشهمالذى شاعصيته بعلم وتقوى زينا بسخاء وذلك عبد القادر الرافعي من له خـلد التاريخ طيب ثناء الى عمر الفاروق يعزي حقيقة ﴿ فَأَكُرُم بِهَا مِن نَسِبَةٌ وَوَلَاءُ ا سها منصب الافتا بمصربه وما رأى نيله قط ازدياد عــلاء حوى رمسه البحر العباب فلم أقل لذاك سقى مثواه صوب سماء تغمده الرحمن بالمفو والرضا وعن دينه وفاه خير جزاء ﴿ وَقَالَ حَضْرَةَ الْعِلَامَةُ الْفَاصِٰلُ وَالْاسْتَاذُ الْكَامِلُ ﴾ (الشيخ مصطفى افندى نجامن أكابر علماء مدينة بيروت) ركناً له ارتجت بلاد الشام هدم القضاء عصر للاسلام وتكدرت فيها موارد للهنا واقت مشاربها بشهر صيام خلت المنازل من مظاهر انسه وتوشحت آیامه بظـ لام بالغم قــد ملئت وبالآلام والعيد وافى بعده وقلوبنا أسفأعلى المولى الذي بوفاته فقد الملا للعلم خير امام

بالنصح والارشاد أى قيام علماؤهم بالفضل كالاعلام لوظيفة الافتاء فى الأحكام بعلومه انتفعت بنو الايام حكماً غدت فى غاية الاحكام من سيدساى الذرى وهمام وكوى القلوب من الاسى بضرام اسف على الدنيا لدارسلام حياً بلا موت ولا اسقام من يتق المولى بحسن ختام من يتق المولى بحسن ختام

وأجل استاذ وشيخ قائم من آل بيت الرافعي القوم الالي من القضاء وحل مشكله ومن من العد عبد القادر الحبر الذي وجلت لارباب النهي افكاره وبخدمة الشرع استقام فياله أبكى عيون المتقين مصابه مع انه اختار العلاوسرى بلا وأقام فيها بالمسرة والهنا هذا جزاء الحسنين يناله

﴿ وقال حضرة الاستاذ الفاضل واللوذعي الكامل ﴾ (الشيخ عبدالكريم أفندي عويضه من علماء مدينة طر ابلس الشام) متى يرعوى هـذا الزمان عن الغدر

فقد ضاق صدر الكون فيه على الحر حبامنصب الافتاء في مصر ذممة فلم يَبقَهَا الا ثلاثا على مصر فما باله قدضن من بعد جوده بعلامة الدنيا على ذلك القطر فهل كان نشواناً غداة أنالها ويوم الذي ردت أفاق من السكر

وما خُلق الايام الاكومس فللبذل أحياناً وللمنع والزجر نشأن على غدر الكرام وانها لذات هوى يأبي الوفا الهاعذرى رمىكفها قلب الكنانة عامدآ بسهم لقدواراه في موضع النحر فأفقدهامن كان في الدين ملجاً تلوذيه الاعلام في مشكل الامر وبدل بالاتراح أفراح أهلها وجرعهم كأسا أمر من الصبر فباتواحياري بلسكاري كأنما تغشاهم هول القيامة والحشر يمزعلى الاسلام صبروقد هوى من الفلك الدوار كو كبه الدرى امام العلوم الرافعي الذي له أشارت بدالعلياء في رفعة القدر سمافي سماء الدىن بازآ تضاءلت لمرقاء في أوج العلى همة النسر فلا عجب أن طار ذكرا فانه موالياز عبدالقادر الطائر الذكر قضى وقلوب الخلق ذابت تأسفا عليه فامست من محاجر هم تجرى آلم فراحت منه ذاهلة ألفكر نعى البرق للفيحاء حادثه الذي عجبت لمسراه مذلك للحمى ومن قبله قدكان وافاه بالبشر فكيف فؤادالملك ماذاب حسرة وغار عمو دساءه حادث الدهس وما كاد ذاك البرق نومض في الحمي لناظره الا وأجراه كالقطر

وقامت به للمكرمات مآتم فمزقن احشاء التجلد والصبر

بكين على كنز الهدامة والتقى منار العلا بحر الدرامة والدر

هو البحرماردت لآليه طالبا ولا قابلته سائل الدر بالنهر أخذت علوم الدين عنه وانه باسرارها قدكان علامة العصر وكنتأري من نورمشكاة فكره بعين الحجي ليل الشاكل كالفجر فما نفثات السحر الابيانه دقائقها وهوالحلال من السحر تكاد تحاكى الكهر ماءاذا انبرى لحلهمو يصات بها سرعة المكر ثوى في قلوب الخلق حباً ثواءها باجسامهم والبر مستعبد الحر حكى جــده الفاروق في الدين سيرة

وفى الفرع مافي الاصل من خلق يسرى

وقدوقم الاجماع في ازهر الهدى على فضله من دون خلف ولانكر بمحرابه أضحى امام فطاحل بنير علادماتلت سور الشكر تفتح نور النفع من روض علمه تفتّح أكمام الرياض عن الزهر فهل ثم حبرماجرت فوق طرسه مدامعه حز ناعلى ذلك الحبر لئن سبقته بالزمان أفاضل تأخرن عنه في الدراية والخبر فقد يُسبق الفرض المحتم فعله بنافلة جاءت كنافلة العصر وان غساوه بالمياه تعبيدآ وحُنط من طيب المدائح بالنشر فما غسلوا الاالتقي بدموعها ولاحنطواالاالعلابشذىالعطر

فهل ردت الاكفان ان بها انطوت دقائق أسر ار العلوم بلا نشر وهل ردت الاعناق في حمل نعشه بان عليها الدين يحمل للقبر وهل علم الاقوام ان فقيدهم هوالجوهرالفردالموحَّدفي القدر وهل وسعته بالبسيطةروضة وفها ثوى بحر الفضائل البر فلو تعلم الافلاك فقدانه هوت الى الأرض تنماه مع الانجم الزهر عزاء بني الفاروق في خبر سيد تمزَّى المعالى في مناقبه الغر فامات من أبقي الرشيد وصنوه امين العلامن بعده كوكمي مصر ومنهجه المحمود نسارا على أثو اديبان جـدا في معالى أيهما ومن جـد في نيل العلوم فانه لآبائه الاعلام متصا أدامهماالرحمن بدرى معارف ينيران في أفق العلي و وعزاهمــا والدىن في خــــير وأولاهما حلى العلوم وراثة K lle واغدق غيث الجود فوق مدى الدهر ماعين الشريعة وماالقُطرىالاحزانصاح،ؤرخا هوى قرااءرفان بالمجدعن مصر +4. 14.4. 844 48. 41 1444im

﴿ وقال حضرة الاستاذ الفاضل ﴾

(الشيخ عبد المجيد افندي المغربي من علماء طرابلس الشام)

أيا ثلمة في الدين جل المصاب فالسهم فلب العلم فينا أصاب فاستمطر العيون تحكي الرباب وعمم الاحزان كل رحاب من بعده قلونا في تباب

بحر العلوم المنهل المستطاب ومرجع الناسرفيع الجناب

فرافعي الاحناف صافى الشراب ينبئكمواءن فضله بالعجاب

من خير أعوام له تستطاب من كل حبر فطحل مستهاب

أقام ليله به وأناب

دعا بما أراد كان المجاب

فيها أرى والرأى لايستراب

ومهجة الفقه الحنيني أفرى وفتت الاكباد من أسف و عبد القادر الحبر من

ةالاعلام شمس الهدى

النعمان في فقيه

الشاف وذا ازهر ارو

1222 ا تلاميذه

محرابه ل القلوب وان

الهدى تجسم بل

فهل ردت الاكفان ان بها الطوت دقائق أسر ار العلوم بلا نشر وهل ردت الاعناق في حمل نعشه بان علما الدين محمل للقبر وهل علم الاقوام ان فقيدهم هوالجوهرالفردالموحَّدفي القدر وهل وسعته بالبسيطةروضة وفيها ثوى بحر الفضائل البر فلو تعلم الافلاك فقدانه هوت الى الارض تنماه مع الانجم الزهر عزاء بني الفاروق في خبر سيد تمزّي الممالي في مناقبه الغر فامات من أبقى الرشيد وصنوه امين الملامن بعده كوكي مصر اديبان جــدا في معالى أبيهما ومن نهجه المحمو دنسارا على أثر ومن جـد في نيل العلوم فانه بآبائه الاعلام متصل السر أدامهماالرحمن بدرى معارف ينيران فيأفق العلى مدة الدهر 

لقدخدم الشرع الشريف مدى العمر وأولاهما حلى العلوم وراثة وماهو الاالدر من ذلك البحر واغدق غيث الجود فوق ضريحــه

وأجراه من سحب الكرامة بالاجر مدى الدهر ماءين الشريعة قدجرت

عليه وناحت فى السماء على البدر

وماالقُطرىالاحزانصاح،ؤرخا ﴿ هُوَى قَرَاامْرَفَانَ بِالْحَجْدِعْنِ مُصَّرِّ ا 

﴿ وَقَالَ حَضَرَةُ الْاسْتَاذُ الْفَاصُلِ ﴾

(الشيخ عبد الجيد افندي المغربي من علماء طرابلس الشام)

أيا ثلمة في الدين جل المصاب فالسهم فلب العلم فينا أصاب فاستمطر العيون تحكي الرباب وعمم الاحزان كل رحاب من بمده قلونـا في تباب بحر العلوم المنهل المستطاب ومرجع الناسرفيع الجناب فرافعي الاحناف صافى الشراب ينبئكموا عن فضله بالعجاب من خير أعوام له تستطاب من كل حبر فطحل مستهاب آقام لیله به وأناب دعا بما أراد كان المجاب فيها أرى والرأى لايستراب

ومهجة الفقه الحنيني أفرى وفتت الاكباد من أسف الفقد عبد القادر الحبر من علامة الاعلام شمس الهدى ممثل النمان في فقهه في الشافعيّ رافعيُّ وذا اسلوا رواق الشام في أزهر أمضى بتدريس به حججا وهاؤموا انظروا تلاميذه وبالتقي امام محرابه لبته ان نادی القلوب وان نور من الهدى تجسم بل

روح تمثلت لنا بشرا تملّم الناس بأوقى نصاب مكارم الاخلاق تنديه اذكان شمس أفقها ثم غاب له طرابلس قد افتخرت ﴿ رَبُّهُ عَصَّنَّا فِي رِبَاضُ الشَّبَابِ ومصر لم تسطع لغبطتها صبراً فآثرت الها اغتراب به طرابلس ضمان اغتصاب يقضى به فانظر بمين الصواب قيمته الشما فهات الجواب بيت عريق المجدعالي القباب وبحر علم فاض طامي العباب صوارم من حامهم في قراب من آل فاروق الهدى عمر عزالحنيفي من أجل الصحاب يوما واسفأ نزيد اكتتاب ياسعه إن عز اصطبارك او بادت دموع العين دون انسكاب عنسا كنيمااذ نأوافي حجاب والقلب إن لم يستمر فاستعر \_ ياسعدللمرزوءجفن السحاب ىە فقــدنا خىرمولى مهاب وبحر علم قد وعاه التراب

ما الحكم في مصر تضميها وماله مماثل عندها اغلامن الدنيا ومن حوت لله بيّت الرافعي انه كمشمس هدى منه قد ظهرت صيد شماريخ غطارفة الواه لو اواه تجدی الفتی فقف على الاطلال نسألها اللهفة الاسلام في سيـد واعجب للحدضم شمس الهدى

سقى عهاد العفو مرقده مااندها المرزوءنعي الغراب وجاده غيث الرضا أبداً ما فاز عبد في منال الثواب ﴿ وقال حضرة الحسيب النسيب الشيخ على أفندي ﴾ ( المرتضى نجل صاحب الفضيلة قائمقام نقيب السادة ) « الاشراف بطرابلس الشام »

على أسد العلا بالحزن صالا مصاب أوسع العليا قتـالا وبدر جالما أضحى شهيداً عليه رحمة المولى تعالى وما وقع الدجي الأثياب الصحداد كست ذكا منها فنالا دما في الجانب الغربي سالا دخان حرارة الاحشااستطالا نعى الناعي من الدنيا المكمالا جميع بنى الوري عما وخالا رأى في فقـده قيـلا وقالا عزى لسواه بشكوالانفصالا سويمات اللقاء ترى قلالا ومال منار جامعه وزالا وعنا قد شددت به الرحالا 🏿

وما الشفق الذي بالافق الا وما السحبالتي في الجوَّالا وما في صكمها رعــدولكن امام من بني الفاروق اذكي رئاه مذهب النعمان لما رثى اصلُ الاصول في كل فرع هالافتاحظت فيمصرلكن فهـذا البحربكي الدر منه وَقُدت يا فروع الفقه أصلا

ليبكي أزهر العلماء لما به غصن العلوم اليوم مالا ليبكيه على أسـف مآلا ليبكيه رواق الفضل حالا ومن ذا مجيب مضطراً سؤالا أفن ذا ينبه الأفكار فيه وقد خفنا الجهالة والضلالا مهغربت شموس الهدىعنا وجاورت الجنادل والرمالا وقد سكنت فضائلنا لحودآ أمام الرافعي عفوآ سحالا سقى الرحمن لحداً حل فيه ال لكل فضيلة فيننا مثىالا وأبقى خاله المولى عليا وحولك من منيه الدهم آلا فيا قطب الممارف دم بمز تفوق سـناً به وتضي جمالا كواك رفمة وبدور مجد جميـــلا والرضى منه تمـــالى وأولاكم مهذا الخطب صبرا ﴿ وَقَالَ حَضَرَةَ الْاسْتَاذُ الْفَاصْـِلُ وَاللَّوْذَعِي الْكَامَلُ الشيخ محمد النجار من مدرسي الازهر ، رحماك من حكم الزمان الجائر وحماك من دهر خؤون غادر وتصبرا فالصبر أجمل بالاسي والله يدخر الاجور لصابر والمرء مهما عاش في الدنيا له أجل يكر عليـه دور الدائر

أين الملوك الصيدمن عهدمضى والذاهبون بكل صيت طاثر

فىموت من سبقوك أكبر زاجر

ياغافـلا والموت يطلبه أما

قرضواوكم فدأ قرضوا من بعدهم عبراً بها العبرات مل نواظر والنائبات صروفها لا تنتهي في العالمين وما لها من آخر للشرع قد قاموا بكل أواس وأشدهالاولىالنهي فقد الآلي سادوا بخدمته وشادوا بالتقى غرف العلىوبنوا قصور مآثر فقد الشريعة فقد من قاموابها وضياع نصرتها بفقد الناصر ماكان أصمب يوم قيل لقدقضي مفتى الانام ومات عبد القادر احكامة ولنع نسل الطاهر الرافعي ســــلالة الفاروق من بر لقد جمع الفضائل مفرداً وخضم بحر بالمعارف زاخر وفقيــد أشبــاه له ونظائر حبر نأى عنــا وحيد زمانه وبه تحقق خوف کل محاذر شمس أرانا فقده فقد المني لم يسمد الفتوى لنظرة دارها و سمى لدار الخلد خير مبادر وآختار فيالاحكامحكم القاهر لي قضاء الله دون قضائه فقد أرانا البدر يدفن فى الثرى والبحر ملتف ببيض مآزر أحد على حمل الجبال نقادر والطودم فوعاعلى الابدى وما والليث تمسكه اليدان وعهدنا في الليث بطش مخالب وأظافر ياوحشتنا للعملم بعمد وفاته ياوحشتا لدفاتر ومحابر ياثالث الاصحاب هل في مذهب النمان انسان سواك لناظري

أجريت بحر العين مني كاملا فنظمته دررا ولست بشاعر فيرى سريماً فوق خدى وافراً فاعذر عيوني في السريع الوافر وشرحت متن الحزن فيك مشاطراً

نجلیك فیــه ففقت كل مشاطر لكنني والنظم مني قاصر أرجو رشيداً فيالسماحلقاصر فمليك مني الف إلف تحية في طهها نشر الرَّاء الماطر وعلى ضريحك من غيوث السحدما

ات قبل غائته مداكر عباطر ﴿ وقال حضرة الشاعر المجيد عز تلو ابر اهيم بك العرب

نؤمل آمالا لنا فننال ولكن عقى ما ننال زوال خلقناالىموتوبالموتنتهي فنحن الى داعي المنون عجال تهادي الى أعمارنا ونصال وأيامه اللاتي تسوء طوال لدىن كما قد قــل فيه رجال تحاط به أنواره وجـ الل تسامي به في العالمين كمال

من أفاضل ثغر اسكندريه 🏈 وكم للمنايا من وقوع أسنة وللدهم أيام تسر قصيرة ولاخير**في د**هر به غاب ناصر مضي الرافعي المفتي لرحمة ربه تقى نقى طاهر الاصل طيب

فصبراً على فقدانه آل بيته وعـــذراً فما للقائلين مقال الجمل المدرس عدرسة خليل اغا عصر ﴾ حم القضاء فماله مرت دافع فلتنزف العلياء حر وليقطع المجـد الصميم جيوبه وليصمد الاسـعاد آنة جازع فلقد هوى صرح الهدى وتصدعت أرجاء منيان الرشاد النافع وذوت غصون المكرمات والهنا والبمن صوح كل نبت رائع وتولت الايام في كبواتها متشرات في صخور قوارع تلك المصيبة ايس يحمل وقعها رزء الشريعة بالامام (الرافعي) رب التقاة وأنها لكبيرة الاعلى الورع المنيب الخاشم عنوان أهمل الفضل الا انه مشكاة مصباح العلوم الساطع رهان مجد الدبن الا أنه قد كان يخصم بالدليل الفاطع قد كان انأذكي سوايق فكره أوري الى ادراك نفس الواقع أو أطبقت ظلم الحوادث حفها من رأيه بضياء برق لامع قــد كان في اخــلاقه وحيائه كالروض يزهو والسحاب الهامع كم نفس الاهوال عن ذي كرية ، وأغاثه من حره المتدافع

ولى القضاء فكان قدوة أهله في عدله وأقر عين الشارع رد الحقوق لاهلها ولطالما كبحت زواجره جماح الطامع قطع الاذى جزماواو لاه غدت نصب الخوافض مالها من رافع كم فننة هوجاء أخمد جمرها واجتاح صولتها بصوت الوازع فسما لأفخم رتبة قــد زانها عز الوقور وخشية المتواضع وتقلد الفتيا فقلنا مرحبا القوس قد حظيتباذكىبارع ومن الغرائب ان أول حكمه ان فارق الديبا فراق مسارع واختيار جنه و دارآله متبسطا فيها نميم الطالع فبكي الالى التسمواوكان سفيرهم بين الهناوالبؤس هول الفاجم ولقد دهى الثقلين ويل مصابه سيان كل مشاهد أو سامع والازهم الميمون قدة قميضه متفزعا لنضوب علم جامع والدين يندب حظه وأبا حنيه فيه عزى مالك والشافعي سقيا لقبر ضمه في روضة جليت بماء الرحمــة المتتابع وأعزه في العالم الاعلى كما يحبوه بالكرم الاتم الواسم ﴿ وقال حضرة الشاعر المبدع المشهور على أفندي العزبي ىدمياط 🦖 فأظلم العالم من بعده غيبته يادهر في لحده

مهما ترى الأنجم في بعده وأيصر التوفيق في قصده تذكر الماضي من رشــده فی هزله الذكری وفی جده وعكسه نفضي الى طرده بدل والصاب على شهده اظهام العمر الى ورده لقصر فكر المرء عن حده وما لنا والخلق في رده وكان في دنياه من جنــده | والقلب يقفو الصبرمن وجده تطمعنا الآمال في خلده أضاء نور الله في حده أعاده الحق الى غمده تجسم الارشاد في برده لم تعرف الاصلاح من ضده فى ذمة الدهر وفى عهده

والبدران يأفل تضل النهي ومن به استهدى فشام الهدى لذكره إن جن الدجي أواذا وحالة الدهر كحال الردى فطرده يفضى الى عكسه ألم تر الشهد على صامه والموت ان عاف امرؤورده دهي بني الاسلام في مأمل أصابه سهم القضا بفتة عجبت منه كيف ينتاله يا راحــلاً والصبر في أثره مهلاً وان كنت الذي لم تبت كنت الحسامالمشرفىالذي اجاهد حتى اذ قضى حقه عادرتنا نبكي على عالم وأمة بمدك يف حيرة قضى عليها ان تكون المدى

فمالم ترزأ في علمه وماجد تنكب في مجــده تفرق المنظوم من عقده لربه الدين الحنيف الذي فی ازرہ الواہی وفی شدہ أصبح يستصرخ ابناءه وسانقوا الاعداء في صده وكم أعانو الضد في صدمه وأفقــد التحقيق في فقده | إخانته لعد ( الرافعي) المني لولا قضاء الله لم ترده ياموت خنتالفضل في فاضل أراك فيه منتهى زهده دعوته يوم اعتلى منصبأ ان مخفها ذاك الاسي تبده الجعت ياموت به انفسا والقلب لا بهدأ من وقده فالجفن لا برقاً من دمعه أجمت الناس على حمدة حزنا على مفتى الديار الذي ورب مستفت أنى بعدما أبدى الذي أبداه منجهده وقبلها استرشد أسفاره وبالنهى استهدى فلم تهده افتاه بالاخلاص في وده أزال عنه لبسه عندما تترى ورضواناً على لحده فرحمـة الله على نفسـه ﴿ وَقَالَ حَضْرَةُ الشَّاعَرِ الفَّاصْلِ أَحِمْدُ افْنَدَى البَّدِّنِي بِطَنْطًا ﴾ أَنْ نُوى كيف هوى ياترى طود أقلَّ العلم في صدره أن يصبح المزن دفين الثرى فاض الهدى منه فيا حسرتا

والهفتا يا بدرَ أفق الهـ دى إن غُمُّ رأى بظلام افـ ترا ا

ومن يقيم الشرع من بمدما كنت أمان الشرع أن يمثرا

﴿ وَقَالَ حَضْرَةُ الْآدِيبُ الفَاصَلِ اسْمِلْفُ افْنَدْسِيكُ

النشاشيي من علماء القدس الشريف 🥦

ما لنور الكون يا هذا خبا ما لوجه الدين قل لي قطبًا حرت في أمرى فأنبئني عا حل في الدنيا فألقى الرهبا قدراً يت القوم غرق في البكا للمد أن أفنوا الليبالي طربا فلم اليوم نراه احتجبا فأخبرني كرماً منك ولا تكتمن بالله عني ذا النبا فأسيل الدمع يحكى السحبا موئل الفضــل ونور الأدبا منقـذ الدين اذا الدين كبـا أوضح الحق فأبدى العجبا عز عــلم بعــَـده أن يطلبــا غير يومين فساءت منصبا رافلا في يردها منتصباً لا ولا خالت زمانی قلبا

كان سدو من حماهم قمر هل ثوي ربالعلوم (الرافعي) خبت يادنيا أبادت فردها مهبط العلم ومصباح التقي سهل السبل لمن أمّ العلي فعلى العلم سلام دائم قلد الفتيا فسلم يحظ بها أسرت القوم به لما بدًا لم تكن تدرى عا يأتى القضا

انه خـير إمام ندبا

فاندیه یا فتاویے أبداً وابكه يا عـلم دمماً أحمرا لله ما ذكرنا أو قرأنا الكتبا اتلك دنيانا فما تبقى على أحد منا بود الهربا وفناء الناس في هذي الدنا سينة الله وشرع وجبا تذهب الروح الى حيث يشا من برانا من تراب صلبا فمزاء عرب أناس سلفوا ما رأوا فىالكون الا النصبا بروقال حضرة الاستاذالفاضل الشيخ محمود افندى الشهابي

أبدت انا الدنيا الرزايا والخطر من هو لهاصفو الزمان لقد كدر والقلب أضرم حرقة وفجيمة والمينجادت بالدموع وبالعبر ما الدمع إلا للمصائب عدة مثل الرفيع لكل خطب يدخر مثل الجايل أخي العلوم وشيخها وكبيرمصر بعلمه دون البشر هذا (فقيه النفس) حل مه المنون فأورث الاسلام تشتيت الفكر هذا هو المفتى عصر الرافعي أعنيه (عبدالقادر القطب) الابر إبالعرف كم حث الأنام بأمره وبنهيه كم قد أزال من النكر تآبي اليه رسائل العلماءمن كل الجهات لكشف ماءنها استتر

المقدسي أحد مدرسي المسجد الأقصي ﴾ من للهــداية والدراية بمــده والمجتبى والمنتقى ثم الدرر لوكان يجدى أن أقول بفقده ماجاء يوم كان فيه محتضر الاتحسبوا في القبر مسكنه وا كمن في جنان الخلد طاب له المقر فالله يرحمه ويبقى فجله ويثيب آل الرافى (بني عمر) والكل منا قد أصيب بفقده لكن نعزى بالقضاء وبالقدر فوقال حضرة الاستاذ الفاضل الشيخ عبد الحبيد الشرنوى الازهرى \*

عن أيّ حبر في البرية نافع أرجاء مصر وغيرها بالرافعي فىالعلم والتقوى بدون ممانع فى نشر أحكام النبي الشافع للواردين له بغير مضارع قدكان يلفظه مدون تنازع أغنى مها المسكين بعد القانع من غير أشباه له في الواقع أحكام مذهبه بقول جامع عمرية تزهو بنور ساطع ظهرت براعته بغير منازع

سهم المنية ما له من دافع كالشيخ عبدالقادر المشهورفي فهوالذىقدكان مفردعصره وهوالذي قد كان آكبر آبة وهوالذي قدكان بحرآ زاخرآ والكل منترف من الدرّ الذي مِن أَ بن للطائي مواهبه التي قد كان كنزاً للـبرية نافعاً فكأنما النمان أوصاه على وهو الجدير لمالهُ من نسبةٍ فهوالذى من نسل فاروق وقد

فصل القضاء لم بنص الشارع بين القضاةولم يشن عطامع لوظيفة الافتا بندير مرَاجع يانفس مفتيناً الىالمولى ارجمي لقضائه مستبشرا بالطالع من ربه الأعلى لعبد خاشم فيها النميم المستديمُ لخاضم ليكون في الجنات أعظم تأبع ما قال رأيه بكل توجع سهم المنية ما له من دافع

ولذلك اختاروه للأحكام في وأقام فيهم مدةً محمودةً ثم انتقاه خديومصر المرتضى فانقاد يومين وحياه النهدا فأجاب رب العالمين مبادراً فله السرورعا يراهمن الرضي وله الحبور بجنَّة المأوى التي لازال في الفردوس جارالمصطفى

﴿ وقال حضرة الاستاذالفاضل الشيخ قاسم العرابي الازهري ﴾ منحادثالدهرمنه مايري أقوى ومنه كم ربع علم بالفنا أقوى أواه أواه من غدر الزمان وكم تجاوز الحد في حكم وكم ألوى مابال ذا الدهر بالارزاء قصدنا وبالمكدر منه يعقب الصفوا أشكو وأبكي وما بجدى البكاء ولا

من حادث جــل فينا تنفع الشكوى

سرفت يادهم فىالاحكام ويلكمن

أحكام سوء بها تقضي على الأهوا

مهلا رويدا فما أُنقيت مُعْتَمَداً اليمتي أنت فينا تدمن العدوا أو فاقض يادهم ماتقتضيه كيف تشا فلا نحاذر أساتاً ولا محوا أخذت والله بالاكراه معتمداً من عنه كانت أحاديث العلى تروى هوالمحد في فضل وفي شرف الرافعي أخوالاحسان والتقوى فطالماصحف الانصاف قدنشرت بالمدل منه وصارت بعده تطوى وكان بالحلم طبعاً خير متصف وخيرمن منه فضلا طبعه الجدوى وكان أعظم انسان نراه ومن بين الملا بالمزايا منه كم سوّى لوارتضى الدهم مناعنه أي فدا كنا الفدا وبلغنا الغابة القصوى فن نعزيه في الخطب العظيم ومن مصابه في البرايا عمت البلوي وارحمتاه وواحزناً وواأسفاً بكي عليه بوجدمنصب الفتوى وارحمتاه على محر العلمرم ومن بفضلهشهدوافي السروالنجوي بفقده ومصاب جل عن شبه أنقى بكل فؤاد بعده شجوا الله من فضله بوليه رحمته في خير دار دواماً جنة المأوى قد قلت أرثية من وجدومن و له من حادث الدهم منه مايْري أقوي

﴿ وقال حضرة الاستاذ الفاضل الشيخ احمد الطيب النزلي الازهري \*

ما للزمان على الخلائق قدجني وسطا علمهم بالبواتر والقنا أوّاه من هـذا الزمان فإنه بعظيم مكر منه بدّد شملنا واراعنا بمصائب من غدره حتى لنا أشجى وابكي الأعينا لا تأمن الدنيا ولا تركن لها واترك لنضرتهاودى عنك المني وأسف على فقد الهمام المجنى وإجمل بكاءك طول عمرك ديدنا مولاى عبد القادر الحبرالذي قد كان مدراً للممالي ميننا الرافعي بحر الوفا وأخو العلى الجهبذي من كان اوحد عصرنا نمان أهل زمانه فف فضله وبكل تحقيق أنار عقولنا بمنابة منه وكل دراية أعلى منار هدابة زاهي السنا فبموته مات الامام محمد وأبو حنيفة حلّ مذهبه العنا كم حلّ مشكلة بماضي عزمه والكل صعب بالقريحـة بيّنا ياويح طلاب الشريمة بمده أضحوا حيارى طالما لاقوا عنا ياويح ازهرهم فمن لمسائل ابدى لها فى الطالبين وأتقنا ياويح مصر العلم من فرط الاسى عن مثل مفتيها فليس لها غني وتقوله والفعـل أرضى ربنا

وبصدق تقواه مضي وله الثنا

وبكل جودكان أحسن مورد في المالمين وكان فيهم محسنا لمنى على تلك الشمائل كم لهما رزء على رب المحامد أعلنا له في على انسان عين مهامة من فقده تبكي دماء أعينا ا وأجل في فصل الخطاب كجده عمر التقى الفاروق غوثاً مأمنا يا معشراً من آله ما مثلهم عكارم الأخلاق أعياناً لنا وائن يكن قدغاب عنكم في الثرى وانار وجدداً بالملم وأحزنا فلكم بنجليه سمود مطالع ودوام عز صار اعظم مقتني من بعده للمجد أضحى وارتاً عنه رشيد الشهم سامى دهرنا وشقيقه نمم الامين محمد فبوصفه وجه النباهة حسنا مذ سار ذوالفضل الفقيد لربه وعليه بالجنات مَنَّ واحسنا وله برحمته أدام سعادة والحور أبدت بالبهاء تزين وحباه مولاه رضاء دائمًا وله الصفاحيـاً واعزاز دنا رضوان قد أنشا قول مؤرخا للرافعي في عدنه نامي الثنيا سنة ۱۳۲۴ ... . 173 40 111 110 ﴿ وَقَالَ حَضْرَةُ الْفَاصْلُ عَبِدُ الْجِيدُ افْنَدَى الْدَرَى ﴾ مَابال هــذا الدين اصبح باليا والعلم يذرى الدمع أحمر قانيا والمجدشق الجيب من فرطالاسي وغداالعلى عن مصرنا متنائيا

والشرق ينبدب عزه وكماله وبناء مجد كان قبلا عالياً والجو أظلم بمند نور ساطم لمباغندا رب المكارم ثاويا يارافسي كيف انقيادك للردى وأراك اجدر أن تكون الآيا هلاحماك حصيف رأ مك والنهي من أن تفادرك المنية فانيا هلا وقاك الفكر يسمو دائماً فوق السماك منازلا ومراقياً قدكنت ذاعزم يخاف الدهرمن صولاته ويراه حتفاً قاضيا ت ولوتصادف من أذاك أمانيا قد كنت ذا حزم يفل النائبا إن المنون اذا تكافح جيشه هزم الكمي واسقط المتعاليا وييس في حلل السعود مباهيا مينا الفتي مختال في ثوب الهنا هجم القضاء عليه في غراته فهوى صريماً لا بجيب مناديا فاترك سرابا فيالفدا فدجاريا انی أری الدنیا ومن فیها هما من قبل هذااليوممن ذا قدرأى بحراً غدا تحت الثرى متواريا من قبل هذااليوم من ذاقدرأي رمسا يضم البدر أزهر زاهياً من قبل هذااليوم من ذاقدرأي جد تاً حوى شمسا تضي دياجيا دين البشير من الحوادث داهيا هذا مصاب ليس يلقى بعدة هذا مصاب ساء كل موحد . بل كل ذى اب يحوز معاليا من للسماحة والمروء والندا من علاً الالباب نوراً شافياً

ان الفضائل كالما قد روعت بوفاة حبر سادكل الاذكيا قد جاءنا بالمعجزات ولم يكن في الناس من قدجاءه متحديا أسفى عليه مخلد ومؤبد حتى أكون بقاع لحدي باليا أسفى على علم حواه صدره كالكنز حاز من الجواهم غاليا يا رب أسكنه الجنان منعا وأجعله عندك من أخص الاصفيا وأسكب على قبر حواه سحائب الرضوان ما الدرى قال من أيا. ﴿ وقال حضرة الفاضل الشيخ عبد الحليم الأنسى البيروتي ﴾ أساء الورى خطب به الفكر ذاهل

واحزن أهل المسلم والحزن شامل مصاب له اهتز الانام تحسرا وحزن كااهتزت لذاك المنازل تذوق المنايا كل نفس وانما يعجل بالاخيار والكل راحل مضى شيخنا المفتى عالم عصره الى جنة فيها الخيار الاماثل على فقد عبد القادر القطر مظلم به غاب بدر العلم والبدر آفل هو اللوذعى الرافعى إمامنا امام عليم بالشريعة عامدل تُكور شمس الفقه يوم افوله وتطمس من علم الاصول المسائل وتذوى رياحين الفنون بموته مقاصدها تذوى به والوسائل ويهوى به قطب المعارف مثلا بوقع الردى تهوى البدورالكوامل ويهوى به قطب المعارف مثلا بوقع الردى تهوى البدورالكوامل

وتفلق أبواب التآليف بمده وتنضب من روض العلوم المناهل المحاط بناالاحزان من كلجانب وتجرى دمامنا الدموع الهوامل الفقد امام العلم تسكب أعين دموعاتحا كيماالغيوث الهواطل تصب على ذات العلوم مصائب فتنحل منها بالخطوب المفاصل وتبيض من سود المنايا رؤوسها وتصفر من هول الخطوب الانامل اندب امام العلم والفضل والتتي تقوم وترثيه العلا والفواضل

امام لهالتحقيق في كل مشكل بكل علومخاض فيها الاوائل لقدكان فيكل الملوم كقبلة تؤدى بهابعدالفروض النوافل وكان بعلمالشرع نعمان عصره به يهتدي خلق مقيم وراحل ثقات عدول راسخون فطاحل تحيط بهالاخيار والدمع سائل واخواننا الطلاب والجمعحافل

هوالشمس علماً قد توارت بدفنه كما بدره في برجه اليوم آفل فتغمدره حيث المنايا غوادر وتغتاله حيث المنايا غوائل له نسب عال تواتر رفعه الى عمرالفاروق لاريبواصل امام له نور وعلم وحكمة ومجلد وآثار وفضل ونائل تلاميــذُه في كل عــلم أمُّــة لقدشيعت نعش الامام خلائق بازهرنا صلى عليه شيوخنا

وأسكنه الرحمن رضوان جنة بها نعم للساكنين جــلائل تفیض علی قبر الامام مراحم بها پرتوی روض به العلم نازل ﴿ وقال حضرة الاديب الفاضل الشيخ يوسف صلاح اننا بلسي ﴾ خطب ألم وأودي خيرمفقود راع الانام وآسي كل موجود أتت بمرصادها تعدو غوائله وفاجأته يوقت غيير معهود تجاذبته مع الافتا بمخلما وغالبتها بأمر فيه محدود لى لرائدها في الحال في عجل وماتواني لأمر غير مردود حبر تحسرت الدنيا بفرقته حزنا عليه ومافازت تمقصود مضى وأجج في الاكباد شعلتها وغاهر الكل في حزن وتسهيد قد عجل الله فيـه كي سوله مخـلداً بمقـام منـه محـود ياخير من رفض الدنيا وزنتها ومن أجابلداعيهومن نودى لقدتقلدتافتا القطروازدهرت وازىنتىكمثل العقدفي الجيد لكن رحلت وتذرى المين عبرتها وأنهلت كل مسكوب ومنضود أوحشت مصر وأهل الشام قاطبة

من الاصول ومن فقه وتوحيد المجد والعلم والعلماء باكية على الوقار على الاجلال والجود واحسراً أفات شمس العلوم ضحى من بعد طلعتها في بطن اخدود

حبرالانام فقدناه كامس مضى لكن معاليه لم تفقد بمشهود ماذا اقول واعلام العلارفعت للرافعي بين منشور ومعقود إن المحاسن والاحسان شيمته له بكل لسان كل تمجيــد فكرمحاس عبد ألقادر انتشرت بين الورى بقيت تزهو بتخليد ابو حنيفة فقه لا نظير له أجل بحر خضم خير مورود يحل كل غميض معضل صعب على الفحول اذا كلوا بمجهود تلفى مآثره فى الازهر ازدهرت مدى الزمان بتهذيب وتشبيد کم منه کل مد بیضا علیه تری للناظرین وفضل غیر معدود سقى الإله ثراه نوء رحمته لحين مبعثه في يوم موعود ﴿ وقال حضرة الاديب الفاضل الشيخ ﴾ (عادل صلاح النابلسي) وقائل ما لدمم القوم ذا يجرى كأنه درر شيبت من التبر فقات قطب الورى أمسى مفارقنا فالمجدفى حزن يشكومن الهجر ياليلة تتمت من نور طلعته ويا سماء خلت من ذلك البدر تساقطي كسفاً من بعد غيبته فقددنامنك يومالحشر والنشر فقدبكت عالمالشرع الشريف آسى شريعة الله \_في بر وفي بحر تبارك الله لا يختار من قــدم سوى حبيب له فى السروالجهر

مكمل الخلق والخلق الجميل له على الشوارد رايات من النصر لاحتفضائله كالشمس في شرف عمت فواضله لليسر والمسر في حلقة الدرس يعطى للمقول نهى أبو حنيفة بحكيه أم البصرى أنت الذي اختارك الاقوام معتمداً

لمنصب يزدهي في جاهك النضر إفتاء مصر مضتحينا معطلة فجئت واسطة في لبة النحر توسموا الخير فهالومكثت لها تقضى بعدل هافى النهى والاس لكنما اختارك الله الكريم لما يليق في عمل أسلفت من قدر أقبلت في ليلة تزهو برونقها وانه نول صدق ليلة القدر فياخسارة من خلفت في كمد ويابشارة من لاقوك للذخر عند الاله عظم لذكر والشكر بسنة الله عشت العمر منفرداً في فعل مكرمة جاءت على قدر سمادة المردفي الدارين فضل تقى وربحه أثر بقى مدى الدهر فانما الناس ذوحسني يشارلها وذوقوارص لميكسب من الذكر فِدّ فِي كِسِ حمد دائم أبداً فانه ثمر تجنيه في العمر تركن الى أحد من آفة الفدر

قيامك اللمل بالاسحار أن له ولاتكن آمنا بمد الامام ولا كنانخاف على الإرواح في زمن أيامه كوثر في ذلك الحـبر

عيشاً أشد من البلواء بالجر ف أ دجا الليل الا وهَى كارهة فالعلموالحلم والفتيا قداندرجت فيقيد شبر لعبد القادر الخطر أكرم نسبته من معظم الفخر الرافعي عمر الفاروق شجرته لماقدمت محوت الذنب معوزر لاجلك الثقلان اليوم فى شرف ولو دروافي الملاواروك في الصدر فدضنوك الثرى فالنفس زاهقة عليك رضوان رب الناس أجمعه وصوب رحمته أهمى من القطر ﴿ وَقَالَ حَضِرَةُ الفَاصِلِ الشِّيخِ مَحْدِ سَعُودِي الأَزْهِي كَ ﴾ لموت الامام الرافعي مصيبة على كل مخلوق لها الدمع نازح وملجالمن طاحتءليهالطوائح لقد كان ركنا للشدائد برتجى وكيف وتاجالمز بالموت فادح وماكان للفتيا براغب تاجها ومن عجب يوم الهاني مقارن ليوم به الاحزان والقلب نائح فكيف يلذالميش والموت: زل وكيف تروق العين والبوم صائح فيا ايها الحبر الذي حل في الثرى وكل لسان فيك بالشكر بأيح (ائن حسنت فيك المراثى وذكرها لقد حسنت من قبل فيك المدائع) ﴿ وقال حضرة الفاضل الشيخ عودة أحمد الازهري، خطب ألم فكان أكبر فاجع للعالمـين وماله من دافـع ضربت بنو الدنيا بأعظم نكبة فالكل يصرخ من فؤاد جازع

لملا وقبد فقيد الذي آثاره كضياء شمس في البرية ساطع ا هوشيخناالعمرى عبدالقادر السمفضال بحر العلم نعني الرافعي بالمدل والاحسان شابه جده أكرم بفسرع للمحاتد تابع خفض الجهالة بعد نصب حزمه ففعاله تروى لنا عن نافع ان الحديث به استنار قدعه تفسيره تهواه اذن السامع ذو منطق حسـن بريك بيانه كيف البــديم برقة ومطالع فانظر معانى نحوه كم أنبتت لقــلولنا من كل نبت رائع والفقه سالت منــه عيني مثلها سالت لهرقته باحمرنا صع همهات أن يؤتي لنا بالرابع هو ثالث القمرين في أيامنا لمشأيخ الافضال جميع جوامع فليبك ازهرنا عليـه لانه هواهزعمنه الكنانةاذخات عضت من الجلي رؤس أصابع فلتبك عين الشام ادمع حرقة لدثار حض كان أعظم مانع ماساءها فقد الذين تقدموا هل مامضي في الدهرمثل الواقع لاشئ اصعب عندنا من قائل قد قال يااسلام مات الرافعي ه الله لي في فؤاد خاشــــم مفتيك يامصر الصفا لمادعا نودى ليبق في نعيم دائم هـذا جزا حر شكور طائع وله التحية يوم يدخل جنة اا مأوى سلام للمطيع الراكم

فسق الآله ضریحه هتان عف و نشره یبق کمسك ذائع ندعو لفرعیه الکریمین اللذی ن لدفع کربتنا کسیف قاطع نمنی الرشید المرتضی رب الوفا وامیننا داما بعیش واسع ماقلت شعری فیهم متصنعا لابل سقیت طروسه بمدامی و وقال صاحب الامضاء ک

یانای الحی والاجفان تنهار رفقا فلم یبق اسماع وابصار اصم نعیك سمع الكون وانفجرت من أعین الدین انهار فانهار ونال حزب العلافی كل ناحیة حزن مع الفلك الدوار دوار ومذغد االمصریبی فقد فرقده بکت لمبکاه انحاء واقطار علامة الدهر عبد القادر العلم الفرد الذی ذکره فی الکون معطار الرافعی الکبیر القدر من رفعت له علی ها مة العلیاء افدار مولی علیه سماء الفضل قد ابست ثوب الحداد و دمع الشهب مدرار سل أزهم العلم عنه کم به جنیت من فضله الجم ازهار وانمار وسل به جامع النوری کم جلیت فیه عمرائس علم منه أبکار واستخبر الارض هل ساواه من علم

أم هل لعلياه أشبباه وأنظار فالكالذي كان نعان الزمان ومن من بحره فقهاء الارض تمتار

ذاك الذي كانت العليا تسامره وللمسلائك في ذكراه اسهار ذاك الذي كانت الدنياتضئ به كأن آثاره في الكون أقمار (وان ذاك لتأتم الهسداة به كأنه علم في رأسه نار) ذو هيبة سجلي نور الوقاربها كأنه أسد بالهلم هدار تلألأت درة التقوى بغرته كأنها فوق خد الدين دينار أفدى حلالا على ذاك الجمال ضفا ما يحمل العين في مرآه اشفار كالشمس عن قرصها توهى الجفون وما

للشمس غـير شـماع النور اسـتار لقدمضى وانطوى فى طى بردته زهد ونسك وافضال وايثار وأصبحت هالة الفتيا لفرقته تشكو الاسى ولهاعندالقضائار ماكاد يشرق حتى غاب نيرها عنها وللحظ اقبال وادبار سرعان ما بكيت من بعد ما ابتسمت

فلتشهد الآن ان الدهر غدار ما افتر دمع سرور في محاجرها كالبرق الاودمع الحزن فوار كأن نور المنى اذ لاح ثم خبا نجم بدا في دياجي الليل غرار فلتندب الآن ما شاءت فقد فقدت

بدراً له في سماء الفضل ابدار

عرى لقدعقمت أمالفضائل عن أمثاله ماعلى الاصباح انكاد وأظلمت بعده آمالنا ولكم طاشت لمنماه ألباب وأفكار وطاب من أجله شق القلوب لنا مع الجيوب ونقع الخطب موار وثارللكرب بين الناس اعصار واعوز الصبر وانقدت حبائله قطب عليه رحي العرفان تندار وعز درك دقيق العلم حين قضى حزناًعليه وجيشالحزنجرار واشفقالشرعأنتهوى كواكبه خطت له في سجل المدل اسطار فكم تبسم فيـه ثفره زمناً وكم له في عقود الحكم من حكم لها على صفحات الفضل أخبار وكم له من عنايات مآثرها في الافق نوروفوق الارض نوار أضحىبها الدين وضاح الجبين بما جلت من الحق لم عسسه أوضار لاغرُو اذجده الفاروقورَثه عدلاله في فجاج الارض آثار ليت المنايا فدت بالشمس غرته فكم هنا لك اضواء وأنوار من للمشاكل ان ما احكمت عقداً وما وحلالها شطت به الدار من الصماب اذاضافت مذاهبنا بها وقام لها في الناس مضمار تصرمت تلكمالآ مال واندرست أيامها الزهر والايام ادوار وشهب افراح ذاك العصر قد غربت عـن العيون وللأفراح أعمـار

والحزن بلبل مصراً معطرا بلس واظلمت ثم آصال وابكار وفد بكى الناسحتى كادمن اسف يبكى لمبكاهم ترب واحجار طوبى للحدثوى فى رحب ساحت م

بحر من العلم والعرفات زخار لو كان يعلم من ضمت جوانحه لراح وهو لأ وج الفخر طيار ولو درى النمش فيمن سارقام به سر الى العالم العلوى سيار هيهات ينتج هذا الدهم ثانيه أو تحتوى مثله مدن وامصار من جوهم الفضل من البالفاخر من

عض العلى من صميم الحجد مختار لولابنوه ومن رباه من غرر لم يسبق فى داره العلياء ديار. أكارم ورثوا عنه العلاء وقد زهت بهم فى رياض المجدأ زهار تخلقوا بمعان من خلائقه كانها الشهد بالاذواق يشتار واستأثروا بخلال الطهر خالية من كل شين فما يدنو لهم عار واستكملوا الشيم الشمالتي عرفت عنه وفاح لها فى الكون اعطار وشارفوا رتب العليا موطأة لكل من شملتهم منه أنظار وزاحموا الشهب حتى قال قائلها أسدعلى أثر الضر غام قدساروا واصبح الفضل بساماً ولاعجب بهم قكاهم للفضل أنصار

أنقاهم الله في حفظ وفى دعة ﴿ وَمَا وَلَا قَابِلَتُهُم بِمُــٰدُ آكْدَارُ والله يمنحهم أجراً ويلهمهم صبراً على فقده والحر صبار مارحت أعرب عن حزني عرثية كان أبياتها بالنوح أطيار تبث حرقة قلب ما يقرو لل أنفاس والدمع الراد وإصدار وكيف يعرب لفظءن مدى كمدى ودون ذلك أنجاد واغهوار قدكان لى قبل هذا الخطب واأسنى صبر على نكبات الدهر كرار واليوم أصبحت لانوم ولاجلد كلاهما عن أسير الحزن فرار خرقتی فیه ما تجلی دیاجرها وما لفجر عزائی قط <del>اس</del>فار أب رؤف رحيم كم لنا فضيت في ظله بطـلاب العلم أوطار أيام كنا عليــه عالة ولنــا من فيض جدواء البان وأوبار نرعى بروضة عز من مكارمه كيطها من حنان القلب اسوار فللظواهم منيا والسرائر في شكران نعاه اعلان واسرار فلهنبه في جنان الخلد أفطار لقد تولى وشهر الصوم ينديه ودام طول المدى يمتاد مرقده من رحمـة الله أمطار فأمطار تسقى ثراه وتسقى من يجاوره إن السعيد لفيه يسعد الجار عبد الحميد الرافعي قائمقام بصرى الحرير

## ﴿ وقال صاحب الامضاء ﴾

مصاب خطبه عم البريه فما من مهجة عنه بريه وسحب مدامع العلياء أمست الشدة وقعه فينا وفيمه وبحر الفضل يالله غيضت جداول بره الوافي العطيه وروض العلم بالاحزان جفت بربوته الورود الازهريه فيالله من خطب جسيم له ترتاع أفئدة البريه به فقدت كنانة خير مولى عن التعريف شهرته غنيه هو العلم الشهير بكل أرض مشارقها مغاربها القصية هو الشيخ الكبير ومن تساى بطلعته على الشمس المضيه هو البر الذي سفن الاماني ببحسر نواله الطبامي جرمه إمام الفضل بحر العلم منه حظينا باللآلي الجوهـريه هام فاضل شهم جليل جميل ماجد حسن السعيه فذا مولاى عبد القادر الرا فعي أبو المرزايا الاحنفيــه من القوم الذين سموا فخاراً وسادوا بالصفات الاحمديه وفيهم دعوة الخضر استجيبت فجاءت بالملوم لهم جليه من الفاروق من قد فر منه لهيبتــه أباليس الاذمه لقد خدم الشريعة طول عمر على التقوى واخلاص الطويه

على مصر وقد كانت ندمه وهل تحصى الصفات العبقريه لتنشر بعده بين البرمه نفسره باشكال وفسه فحدثما تشاءءر الرومه لقدأ صبحت من كفء خليه فحالت دون بفيتها المنيه لياليه وقد كانت هنيه قضيناها بحضرته السنية على تلك الايادي الماشميه وناهيكم طرابلس البهيمه فديناه بانفسينا سيويه وسار لربه بصفاء نيمه وضيف الله في نم هنيــه ليروىمنك روضتكالندىه وكيفوسمتمن وسعالبريه على عجـل فبادره العطيه

أيادمه الكربمة كم توالت مآثره الحميدة ليس تحصى له كتب مؤلفة طواهبا وكم من مشكل فىالعلم اضحى اله فن الحديث لقد ساهي ایافتیا الوریے فیہ تعزی لقدخطيته ما وجدت سواه الايا ويح دهر كدرتنا أيا لهف الفؤاد على ليال محق لمصر أن تبكي دماء مم الشام الكبير وما يليه ولو ان المنيــة فيه تفــدى أمًا من خلف الاحزان فينا فسر ضيفا قدمت على كريم اما قبرا ثوی بك محر فضل وســعت الرافعي أبا المعالى لقد لي المهيمن اذ دعاه

فاسكنه منازلها السنيه يعمك فى الصباح وفى العشيه من الرحمن واسعة وفيــه ايا بشرى بجنته العليه

دعاه للجـوار بدار خـلد عليك من الآله سحاب عفو مدي الايام ماالر حمات وافت وما التاريخ جاءك في عزاء ٧٩ ٩٠ ٢٤ ١٣٢٣ غنساً

عبد القادر سعيد الرافمي

## ﴿ وقال صاحب الامضاء ﴾

أجدَّبك الناعي الاسي والتوجعا وصدَّع قلبا بات نهباً موزَّعا فيالك رزءاً ماأمض وأفجعا وأصبح مغنى العلم والدين بلقعا وحر قت اكباداً وأدميت أدمعا ويثلم مجدآكاد أن يتضمضما وأشغل مناكل لب وأفوعا وكانوابه من قبل في المزرتما أيامي وبرآ بالمحامــد َ مولما وشـها لخلاّت العفاة مجمعا

فجمنا مرزء طار بالرشد وقمــه فجمنآ بخير الناس علماً وحكمة سكنت فحركت الهمومشواغلأ أبى الله الا أن يصيبك سهمه لقد جرّ فينا فقده كل رَوعة وحل الردى فى الرافعيبن بُعده وكان لهممولى كريماوم شدآ حكيما وطودآ لايرام ممنعا وكان ثمالالليتاى وعصمة ال وقد كانسيفامن يدالحق باترا

وقدكان يبني المكرمات لقومه

فأودى وأودت وانقضى وانقضت مما

فلو تعلم الشهب الزاهر فقده هوت حزناًمن حالق الجوتزعا

ونو قدّروا للناس مقدار علمه أعدواله هام السماكين امضجما

مضى ومضت أيامه وتقطعت من الحزن آكباد لنا يوم ودعا

كأن لم يكن زين المحافل ماجداً كأن لم يكن عن بيضة الحق مذفعا

كأن لم يكن في ظلمة الدهر كوكبا كأن لم يكن فينا الرثيس المرفعا

مشى نمشه فوق الرقاب جلالةً ومن دونه الابصار ترعاه خشما

أقول وعيني تستهل دموعها وقلبي من نارالاسي قد تقطما

ألمواعلي قبرحوى المجد والملا ألموابه واستذرفواالدمع اجمعا

لقد غيبوافي القـبر بحر مكارم وأصبح وجهالجو داسو دأسفما

فلا يوم فيناكان أدهى مصيبة علينا من اليوم الذي فيه شيما

الثنكان شهماً ماجداً ذاحفيظة القدكان عفا سامى الطرف أروعا

فوالله لا أنساك ماعشت دائما ولا أطم اللذات مابت مودعا

سأبكيكحتى تنفد العين ماءها واذعوك ماناح الحمام ومادعا

محمد محمود الرافعي

﴿ وقال صاحب الأمضا ﴾ الدهم طرس ونحن الأحرف السود

والموت آخره والعمر تمهيد وذى الليالى بلاغات محبرة جناسهن الامانى والمواعيد عيش وموت وما الانناذ في نسق فواحد منهما لا شك تقليد ويح الفواجع قلب الله كن وبه في العلم زلزلة فالعلم مهدود ويح العجائب دهرفي التق هرم يطويه يوم ددى بالامس مولود ويح الحوادث من ظل رمين به بين الفواجع قدضاعت أسانيد ويح الحوادث من ظل رمين به بين الفواجع قدضاعت أسانيد كتابه للورى حق ولو قدروا أستغفر الله قالوا عنه (مردود) يانامًا في ظلال الخلد ملتحا وفوق نمشك نور الله ممدود أنظر فذى الارض تجرى من مدامعنا

والجو من زفرات الناس مسدود فى النفس فاجعة فى القاب قاطعة فى اللبرائمة فى العقل تشريد ياويح فتيا الورى جاءتك قاصدة ومن سواك لهذا الامر مقصود رأى لك التهزهدا وهى طامعة فالحد بينكما بالوت محدود تبغى المجرة ان لو ألحدوك بها وان بمض دراريها جلاميد فان قبرك غو للتراب أيما يحويه من كل معنى فيه تخليد

وانما الارض جيدوالتبورلها عقد ومثلث در فيه منضود سيلتم الفجر تربا أنت فيه عسى يلق على الصبح نورمنك مشهود ويطلع الليل في ثوب الحدادوفي جفون أنجمه من ذاك تسهيد فاذهب الى الله في كفيك مصحفه

وسانة كان فيها منك تجديد وخلفك الرحمات الفرصاعدة بها لالشنة الكونين ترديد عليك في الارض نوح للانام وفي جوار ربك للأملاك تغريد وإنما هي أيام لها ولنا ما دام يتبع المفقود موجود مصطنى صادق







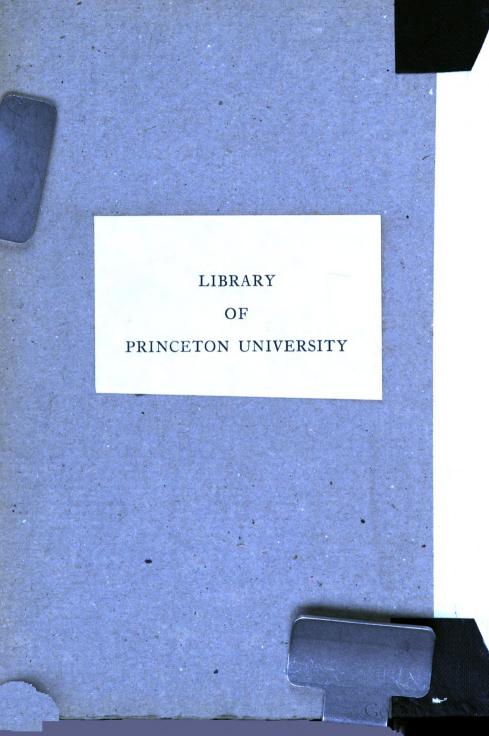

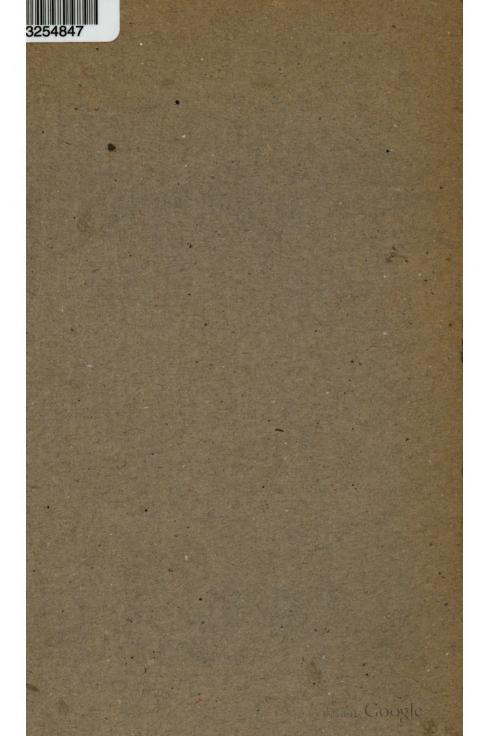